#### مُولَ قِينَّتُ الْهُ إِلَّا الْهُ الْمِكَانِينَ الْهُ إِلَّا الْمِكَانِينَ الْهُ الْمِكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَامِ الْمُكَانِينَ

مُسَاعِدُنِ مَاسِّمَ لِفَا لِج

مَكتَبهٔ المعَارف للنثِر وَالتوزيع الرياض

## مشقوق لطت بع محفوظت للنَاسِر

الطبّعة الأوك 1817 هـ - 1998م

مَكْتَبِهُ الْمَعَارِفُ لِلنَّشِرُوالتُورْيِعِ هَانَف: ٤١١٤٥٣٥ . . ١٩٣٥ فاكس ٤١١٢٩٣ . بَرَقِيَّا دَفَ تَر صَ.بَ ١٤٢١ الرَيْق الْمِوْالبِرِيدِي ١١٤٧١ سجل تجادي ١٣١٣ الـرَيْاض

## ب الديار حمر الرحيم

#### ■ المقدمــة ■

الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلام، ووفقنا للتفقه في الدين وما شرعه من بديع الأحكام.

أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام.

وأشهد أن لا إلــٰه إلا الله وحده لاشريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام.

#### وبعد:

فإنَّه لما كان بيت الله الحرام معظماً مشرّفاً جعل الله له حصناً وهو مكَّة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بإحرام (١) تعظيماً لبيت الله الحرام.

والإحرام من الميقات من أول الأعمال التي يبادر إليها مبتغي النُسك، و يتعلق به كثير من الأحكام الهامة، مما ينبغي أن يتفطّن له الحاجُّ والمعتمرُ. حتى لا يقع نسكه ناقصاً محتاجاً إلى الجبر.

وتظهر أهمية الموضوع أيضاً فيما عساه أن يسهم به من تصحيح لبعض الأخطاء التي يقع بها بعض الحجّاج أو المعتمرين عند

<sup>(</sup>١) على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. وينظر: حاشية ابن قاسم على الروض ٥٣٤/٣.

الإحرام من الميقات.

وأيضاً، فإن عدم الكتابة الخاصة بالموضوع أكسبه قيمة وأكد الرغبة في بحثه.

ولما ظهرت أهمية الموضوع استعنت بالله وكتبت فيه ناهجاً المسلك التالى.

- ١ حرصتُ على جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مصادرها الأصلية.
- ٢ إذا كانت مسألة البحث مما أجمع عليه فإني أذكر حكمها
   مقترناً بأصل الإجماع ومصدره.
- ٣ عرضتُ المسائل الخلافية مقتصراً على المذاهب الأربعة باعتبارها مذاهب أهل السُّنَّة المشهورة، وإذا لم أذكر الحكم في مذهب منها وهذا نادر فلأنني لم أقف على قول في هذا المذهب.

واتبعتُ في عرض الأقوال منهج تقديم القول الراجح وعرضه بأدلته، ثم إتباعه بالأقوال الأخرى معضودة بأدلتها وما يرد عليها، وأختم المسألة بالترجيح مبيِّناً أسبابه.

- ٤ ـ وثقت النقول والأقوال بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية لكل مذهب من المذاهب الأربعة فلم أنسب لأحد منهم قولاً إلا من كتبهم.
- خرَّجتُ الأحاديث من كتبها المعتمدة، وشمل التخريج ذكر اسم الراوي للحديث فعنوان الكتاب فالباب فرقم الصفحة

والجزء، لأن ذلك ييسر الرجوع إلى الأصل عند اختلاف الطبعات.

وإذا كان الحديث في «الصحيحين» أو في أحدهما أكتفيت بتخريجه منهما أو أحدهما، من غير تكلف الحكم بصحته لتلقى الأمّة لهما بالقبول، وما كان في غيرهما خرجته من كتب الحديث مقترناً بذكر درجته عند علماء الحديث.

٦ ترجمتُ للأعلام ترجمة موجزة تتضمن: اسم العلم، ولقبه،
 وكنيته، وأهم آثاره، وتاريخ مولده ووفاته.

#### ■ خطة البحث ■

انتظم البحث تمهيداً وثلاثة أبواب وخاتمة.

التمهيد يشمل التالي:

١ ـ تعريف المواقيت.

٢ ـ تعريف الحج.

٣- تعريف العمرة.

٤ - المراد بالمكانية.

■ الباب الأول ■

الأصل الشرعي لمواقيت الحج والعمرة المكانية

وفيه فصلان:

- الأول: ما أجمع على ثبوته نصاً.
- الثاني: هل ثبت تحديد ذات عرق نصّاً أو اجتهاداً؟
  - الباب الثاني ■

تحديد المواقيت وبيانها

■ الباب الثالث ■

الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية

وفيه الفصول التالية:

- الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالأفقي. وفيه المباحث التالية:
  - الأول: حكم الإحرام قبل الميقات.
- □ الثاني: حكم الإحرام بعد مجاوزة الميقات.
   وفيه المطالب التالية:
- المطلب الأول: مجاوزة الميقات لمن يريد النسك.
   وفيه مسائل:
  - ٥ الأولى: حكم مجاوزة الميقات.
- ٥ الثانية: حكم رجوع من استقر عليه الدم إلى الميقات.
  - ٥ الثالثة: هل يسقط دم المجاوزة بفساد النسك؟
  - ٥ الرابعة: مجاوزة الميقات لمن في طريقه ميقات آخر.
- ٥ الخامسة: هل يسقط الدم إذا أحرم بأحد النسكين من الميقات؟
  - \* المطلب الثاني: مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك. وفيه مسائل.
    - ٥ الأولى: مجاوزة الميقات لمن لا يريد دخول الحرم.
  - ٥ الثانية: مجاوزة الميقات لمن يريد الحرم أو مكة وفيها فرعان:
- الأول: من كان يريد مكة للتجارة أو الزيارة أو حاجة غير متكررة.
  - الثاني: من كان يريد مكة أو الحرم للقتال أو حاجة متكررة.
    - \* المطلب الثالث: مجاوزة الميقات لمن لا يكلف الحج.

- الفصل الثاني: ميقات من منزله بين مكة والمواقيت.
  - الفصل الثالث: الميقات المكاني لأهل مكة.
    - وفيه المباحث التالية:
    - الأول: المراد بأهل مكة.
    - 🗖 الثاني: ميقات أهل مكة للعمرة.
      - وفيه المطالب التالية:
- \* الأول: الأصل في توقيت الحل للمعتمر من أهل مكة.
  - الثانى: أفضل الحل للإحرام بالعمرة.
  - \* الثالث: ميقات المقيم بمكة إذا كان قارناً.
  - \* الرابع: إحرام المكي من مكة إذا أراد العمرة.
- □ المبحث الشالث: ميقات من جاوز الميقات ثم أراد النسك مرة أخرى.
  - □ المبحث الرابع: ميقات أهل مكة للحج. وفيه المطالب التالية:
    - \* الأول: الإحرام من نفس مكة.
    - \* الثاني: الإحرام من الحرم خارج مكة.
      - \* الثالث: الإحرام من الحل.
  - الفصل الرابع: ميقات من سلك طريقاً لا ميقات فيه.
    - الفصل الخامس: حكم الإحرام من جدة.

#### التمهيد

- ويشمل التالي:
- ١ تعريف المواقيت.
  - ٢ ـ تعريف الحج.
  - ٣- تعريف العمرة.
  - ٤ المراد بالمكانية.

#### ١ ـ تعريف المواقيت:

المواقيت جمع مفرده: ميقات. والميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع، ويقال: وقَّت الشيء يوقته إذا بين حدّه، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات، وهو مفعال منه، وأصله: موقات فقلبت الواوياء لكسرة الميم.

والمراد هنا: التحديد، أو تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشروط المعتبرة (١).

#### ٢ ـ تعريف الحج:

(أ) التعريف اللغوي:

الحج في اللغة مأخوذ من قولك: حججت فلاناً إذا عدت إليه

<sup>(</sup>١) انظر «لسان العرب»: (١٠٧/٢)، فصل الواو، باب التاء، «المصباح المنير»: ص٦٦٧،

مرة بعد مرة، فقيل: حج البيت لأن الناس يأتونه في كل سنة.

وقيل: الحبج كثرة القصد، ويطلق الحبج كذلك على القدوم، يقال: حج علينا فلان: قدم.

والحج بفتح الحاء وكسرها: المصدر، وكذلك الاسم. وقيل: المصدر بالفتح والاسم بالكسر (١).

## (ب) التعريف الاصطلاحي:

يعرف الفقهاء الحجّ شرعاً بعبارات متقاربة المعنى وإن اختلفت فيها الألفاظ بعض الشيء.

فيعرفه بعض الحنفية (٢) بأنه: زيارة البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من أركان الدِّين عظيم.

و يعرفه الخرشي $^{(7)}$  بأنه القصد إلى مكة المشرفة للنسك $^{(1)}$ .

و يعرف بعض الشافعية (°) الحجَّ بأنه: قصد الكعبة للنّسك.

<sup>«</sup>القاموس المحيط»: (١٦٦/١)، فصل الواو، باب التاء.

<sup>(</sup>۱) انظر «لسان العرب» مادة حجج (۲۲۲/۲، ۲۲۷)، «القاموس المحيط»، فصل الحاء، باب الجيم: (۱۸۲/۱)، «المصباح المنير»: ص۱۲۱، «صحاح الجوهري»: (۳۰۳/۱)، «المطلع»: ص۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط»: (٢/٤).

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، من فقهاء المالكية المشهورين. من مؤلفاته: «شرح مختصر خليل»، توفي سنة ١٩٠١هـ.

انظر ترجمته في «شجرة النور الزكية»: ص٣١٧.

<sup>(</sup>٤) «الخرشي على مختصر سيدي خليل»: (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر «المهذب» للشيرازي: (٢/٧)، مطبوع مع «المجموع».

وأكثر الحنابلة (١) و بعض الحنفية (٢) يعرف الحجَّ شرعاً بأنه: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.

والذي يبدو من الاطلاع على هذه التعاريف للحج أن هذا التعريف أمعها الأخرى التعريف أجمعها لاشتماله على زيادة لا توجد في التعريفات الأخرى وهى تحديد القصد بزمن مخصوص.

#### (ج) العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

من غير الغالب أن يكون المعنى الشرعي مبايناً للمعنى اللغوي لكن بينهما مناسبة، ذلك أن المعنى الشرعي غالباً يشتمل على المعنى اللغوي بزيادة المناسبة بين المعنيين والتي تخصص المعنى الاصطلاحي، والمناسبة بين المعنيين هنا ظاهرة، فالحجّ شرعاً قصد وهو النّيّة وهي من جزئيات المعنى اللغوي وزيادة الأفعال.

ونظير ذلك: الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء وهو من جزئيات المعنى اللغوي.

#### ٣ ـ تعريف العمرة:

التعريف اللغوي :

العمرة مفرد عُمَر، وعمرات، مثل غرف وغرفات، وهي مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة، يقال: أعمرت الرجل إعماراً جعلته

<sup>(</sup>۱) انظر «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»: (۳/۰۰)، «كشاف القناع»: (۳/۰۰)، «كشاف القناع»: (۳۷۰/۲)، «نيل المآرب»: (۳۱۷/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «رد المحتار على الدر المختار»: (١٣٨/٢).

يعتمر، واعتمرته إذا قصدت له <sup>(١)</sup>.

#### التعريف الاصطلاحي:

يعرف بعض الحنفية العمرة شرعاً بأنها: إحرام وطواف وسعي (٢).

و يعرفها بعض المالكية (٣) بأنها عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام.

و يقول بعض الشافعية (٤) إن العمرة شرعاً قصد البيت للأفعال الآتية (٥).

أما الحنابلة (٦) فيعرفون العمرة شرعاً بأنها قصد مكة لعمل مخصوص.

والذي يلاحظ تقارب التعاريف الاصطلاحية للعمرة عند الفقهاء وإن اختلفت الألفاظ في التعبير عن المراد.

#### ٤ - المراد بالمكانية :

المواقيت في الحج على ضربين: مواقيت مكانية وهي المقصودة بالبحث هنا، وتقييد المواقيت بها يخرج الزمانية وهي أشهر الحج:

<sup>(</sup>١) انظر «القاموس المحيط»: (٩٨/٢)، فصل العين، باب الراء.

<sup>(</sup>۲) انظر «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»: (۱۰۱/۲).

<sup>(</sup>۳) «الخرشي في شرحه على مختصر خليل»: (۲۸۰/۲).

<sup>(</sup>٤) الرملي في «نهاية المحتاج»: (٢٢٨/٣).

 <sup>(</sup>٥) وهي أفعال العمرة من الطواف والسعي ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٦) انظر «الروض المربع»: (٣٠٠/٣)، «كشاف القناع»: (٣٧٦/٢).

شوال، وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الراجح من قول أهل العلم (١).

(١) الحنفية، والحنابلة والشافعية في أحد القولين، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «يوم الحج الأكبريوم النحر». «سنن أبي داود»، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر: (١٩٥/٢).

قال في «الشرح الكبير»: (٣/٤/٣): «فكيف يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره». وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». «صحيح البخاري» في الحج، باب قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات): (١٦٥/٢).

وعن الضحاك عن ابن عباس قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». «سنن الدارقطني»، كتاب الحج: (٢٢٦/٢).

ومذهب مالك: أن ذا الحجة كله من أشهر الحج لأن أقل الجمع ثلاثة.

والصحيح من قولي الشافعي أن آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها، لقوله تعالى: (فمن فرض فيهنَّ الحج). قال: ولا يمكن فرض الحج بعد ليلة النحر.

والمستحب: ألا يحرم بالحج قبل أشهره، قال في «الشرح الكبير»: بغير خلاف، لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، بل الكراهة هنا أشد لأن في صحته اختلافاً، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره». «صحيح البخاري» معلقاً، كتاب الحج، باب قوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج): (170/٢).

وانظر فيما تقدم: «كنزالدقائق»: (٣٩٦/٢)، «جواهر الإكليل»: (١٦٨/١)، «روضة الطالبين»: (٣٧/٣)، «الشرح الكبير»: (٢٢٣/٣).

## الباب الأول

الأصل الشرعي لمواقيت الحج والعمرة المكانية

#### وفيه فصلان:

- الفصل الأول: ما أجمع على ثبوته نصاً.
- الفصل الثاني: هل ثبت تحديد ذات عرق نصّاً أو اجتهاداً؟

## الفصل الأول ما أجمع على ثبوته نصاً

المواقيت المكانية للحج خمسة، أجمع العلماء على أربعة منها (١) وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، و يلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد.

والأصل في ذلك: ما رواه ابن عباس (٢) ـ رضي الله عنهما قال: «إنَّ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل انجد قرن المنازل، ولأهل الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ هنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر «المغنى»: (٥٦/٥)، «الإجماع» لابن المنذر: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس ابن عم رسول الله \_صلى الله عليه وسلم ـ وقال: الله عليه وسلم ـ ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ضمه النّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال: اللهم علمه الحكمة، له فضائل كثيرة، توفي سنة ٦٨ هـ.

انظر ترجمته في: «الإصابة»: (٣٣٢/٢)، «أسد الغابة»: (١٩٢/٣)، «تقريب التهذيب»: (١٩٢/٣).

 <sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري»، کتاب الحج، باب مهل أهل مکة للحج والعمرة: (۳۸٤/۳)،
 «صحیح مسلم»، کتاب الحج، باب مواقیت الحج والعمرة: (٥/٤).

وعن عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن».

قال عبد لله: و بلغني أنَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال: «و يهل أهل اليمن من يلملم» (٢).

أما الميقات المكاني الخامس للحج فهو ذات عرق لأهل المشرق، وذلك في قول أكثر أهل العلم منهم: الحنفية (٣) والحنابلة (٤) حتى أن بعض العلماء (٥) نقل إجماع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.

والحـجة في ذلك: ما يأتي من أن ذات عرق ثبت تحديدها ميقاتاً بنصِّ من النَّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ (٦).

واستحسن أكثر الشافعية (٧) والمالكية (٨) الإحرام من العقيق،

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عمربن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ الصحابي الجليل، كان من أشد الناس اتباعاً للسنة، توفي سنة ٧٣هـ.

انظر ترجمته في: «أسد الغابة»: (٢٢٧/٣)، «تقريب التهذيب»: (٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة: (٣٨٧/٣)، «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة: (٨٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط»: (١٦٦/٤)، «بدائع الصنائع»: (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «الروض المربع»: (٣٦/٣٥)، «المغني»: (٥/٥).

<sup>(</sup>ه) انظر «المغنى»: (ه/٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۲۰.

<sup>(</sup>٧) انظر «المجموع»: (٧/٥٩١)، «نهاية المحتاج»: (٣٥٢/٣).

<sup>(</sup>٨) انظر «الكافي» لابن عبد البر: (٣٧٩/١).

قالوا: والاعتماد في ذلك على ما في العقيق من الاحتياط، وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق لأنها قرية خربت وحُوِّل بناؤها إلى جهة مكة، فالاحتياط الإحرام قبل موضع بنائها الآن.

و يستدل أيضاً بما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «أنَّ النَّبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقَّت لأهل المشرق العقيق» (١) .

وقد أجاب الحافظ ابن حجر (٢) وغيره من العلماء (٣): بأن الحديث ضعيف تفرَّد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جُمع بينه وبين ما يأتي من حديث جابر (١) بأجوبة

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد»: (۳٤٤/۱)، «سنن أبي داود»، كتاب المناسك، باب في المواقيت: (۳۵۰/۲)، «سنن الترمذي»، أبواب الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق: (۰۰/٤).

وقال: حديث حسن. لكن رده النووي في «المجموع»: (١٩٥/٧)، وقال: إنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين.

<sup>(</sup>۲) في «فتح الباري»: (۳۹۰/۳).

والحافظ هو: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، من آثاره: «فتح الباري»، و«الإصابة»، و«تقريب التهذيب»، ولد سنة ٧٧٣هـ، وتوفي سنة ٨٥٢هـ.

انظر «شذرات الذهب»: (۲۷/۷)، «الضوء اللامع»: (۳٦/۲)، «البدر الطالع»: (۸۷/۱).

<sup>(</sup>٣) الشوكاني والنووي والرملي وغيرهم.

انظر «نيل الأوطار»: (٢٩٧/٤)، «المجموع»: (١٩٥/٧)، «نهاية المحتاج»: (٢٥٥/٧)، «المغنى»: (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٤) جابربن عبدالله بن عمروبن حرام السلمي، أبوعبدالله، شهد العقبة الثانية مع أبيه، كان آخر الصحابة موتاً بالمدينة سنة ٧٤هـ.

انظر «الإصابة»: (٢١٣/١)، «الاستيعاب»: (٢٢١/١).

- ١ \_ أن ذات عرق ميهات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق.
- ٢ أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة.
- ٣ أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حُوِّلت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد.

وإذا كان لهذا الحديث أصل فقد رجع بعض العلماء (١) أن يكون منسوخاً، لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه، ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور، فيكون إن كان حدث مرة قد تركه لِمَا علم من نسخه.

<sup>(</sup>١) شيخ الإسلام في «شرح العمدة»: (٣١٣/١).

## الفصل الثاني هل ثبت تحدید ذات عرق نصاً أو اجتهاداً؟

اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في ذات عرق هل ثبت تحديدها ميقاتاً لأهل المشرق بنصٍ من النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم أن ذلك ثبت باجتهاد من عمر رضى الله عنه.

#### • القول الأول:

أنه منصوص عليه من النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم، و بذلك قال الحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة.

قال في «المبسوط» (١): «بلغنا عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم - أنه وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق».

وقال النَّووي (٢) في «مجموعه» (٣): «الصحيح عند جمهور أصحابنا أنه منصوص عليه من النَّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم».

<sup>.(</sup>١٦٦/٤) (١)

<sup>(</sup>۲) يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي، أبو زكريا، الفقيه المحدث، من كبار علماء الشافعية. من آثاره: «رياض الصالحين»، «المجموع»، «روضة الطالبين»، «شرح صحيح مسلم» وغيرها. توفي سنة ٢٧٦هـ.

انظر «طبقات الشافعية» (١٦٥/٥).

<sup>.(</sup>١٩٧/٧) (٣)

وفي «الإنصاف» (١) ذكر المرداوي (٢): «أنَّ هذه المواقيت ثبتت بالنَّصِّ على الصحيح من المذهب».

#### حجة القول:

استدل القائلون بأنها ثبتت نصاً بأدلة من أهمها:

١- ما رواه أبو الزبير (٣) أنه سمع جابراً سُئل عن المهل، فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» (١).

<sup>.(174/4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي، الفقيه الأصولي، مصحح المذهب، ومنقحه. من آثاره: «الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف» ولد سنة ٨١٧هـ، وتوفي سنة ٨٨٠هـ.

من مصادر ترجمته: «شذرات الذهب»: (۲۱۷/۷)، «مختصر طبقات الحنابلة: ص ۲۸، «البدر الطالع»: (۲۰۷/۵)، «الدرر الكامنة»: (۲۰۷/۵)، «الدرر الكامنة»: (۲۰۰/٤).

 <sup>(</sup>٣) عمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، أبو الزبير المكي، كان حافظاً، ثقة، صدوقاً، روى عن
 العبادلة وغيرهم، توفي سنة ١٢٦هـ.

انظر «طبقات الحفاظ»: ص٥٠، «ميزان الاعتدال»: (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (٨٤٠/٢). قال النووي معلقاً على الحديث: إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت رفعه بمجرد هذا.

وبمثل ذلك قال الحافظ ابن حجر والشوكاني.

انظر «نيل الأوطار»: (۲۹۷/٤)، «فتح الباري»: (۳۹۰/۳).

٢ - عن عائشة (١) - رضي الله عنها - أن النّبيّ - صلى الله عليه
 وسلم - وقّت الأهل العراق ذات عرق» (٢).

وفي الباب أحاديث أخر لا يخلو إسنادها من مقال إلا أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قرَّر عدد من العلماء (٣).

وأخرج الحديث مع الجزم برفعه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب مواقيت أهل الآفاق (٩٧٢/٢) وفي إسناده عند ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي غير محتج به.

انظر «نيل الأوطار»: (٢٩٧/٤).

وجزم برفعه أيضاً الإمام أحمد في «المسند»: (٣٣٣/٣) وفي إسناده عند أحمد ابن لهيعة ضعيف.

انظر «فتح الباري»: (۳۹۰/۳)، «نيل الأوطار»: (۲۹۷/٤).

(١) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان ـ رضي الله عنهم ـ ولدت بعد البعثة بأربع سنين، وتزوج بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي بنت ست أو سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع، توفيت سنة ٥٨هـ.

انظر «الإصابة»: (٣٥٩/٤).

(٢) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في المواقيت: (٤٠٤/١)، «سنن النسائي»، كتاب المناسك، باب ميقات أهل مصر و باب ميقات أهل العراق: (٤/٥).

قال النووي: إسناده صحيح، لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حيد روايته هذه. «المجموع»: (١٩٤/٧).

وقال الشوكاني: حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في «التلخيص»: هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة. «نيل الأوطار»: (٢٩٧/٤).

وانظر «تلخيص الحبير»: (٢٢٩/٢).

(٣) وبهذا يرد على من قال: إنه رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل
 الحديث.

وأما إحملال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذٍ. فأجيب عنه: بأن ذلك غفلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقِّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها =

## • القول الثاني:

إنَّه مجتهد فيه اجتهد في توقيته عمر ـ رضي الله عنه ـ .

وبذلك قال المالكية، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، وأومأ إليه الإمام أحمد ـ رحمهم الله ـ .

قال ابن عبد البرِّ (١) في «الكافي» (٢): «وقَّت عمر بن الخطاب رضي الله عنه له للهل العراق ذات عرق».

وجاء في «الأم» (٣) ما نصه: «عن طاوس (١) قال: لم يوقت رسول الله عليه وسلم دات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق، قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم».

وذكر المرداوي في «الإنصاف» (٥) إيماء أحمد أن ذات عرق

ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق.

انظر «فتح الباري»: (٣٩٠/٣)، «نيل الأوطار»: (٢٩٧/٤).

(١) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، يكنى بأبي عمر، من آثاره: «التمهيد»، «الاستذكار»، «الاستيعاب»، ولد سنة ٣٦٨هـ، وتوفي سنة ٤٦٣هـ. انظر «الديباج المذهب»: ص٣٥٧.

.(٣٧٩/١) (٢)

(۲) (۲/۸۱۱).

(٤) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم اليماني، الفقيه، كان من أبناء فارس الذين جمهزهم كسرى لأخذ اليمن له، ولد في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ وتوفي بمكة سنة ١٠٦هـ.

من مصادر ترجمته: «طبقات ابن سعد»: (٥٣٧/٥)، «وفيات الأعيان»: (٥٠٩/٢)، «سير أعلام النبلاء»: (٣٨/٥)، «حلية الأولياء»: (٢٣/٣).

.(111/4) (0)

#### باجتهاد عمر.

#### حجة القول:

ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما فتح هذان المصران (١) أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا، وإنَّا إن أردنا قرناً شقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق» (٢).

### • الراجع:

لعلَّ الأرجع في ذلك هو الجمع بين القولين فيجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم - ذات عرق، فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم فقد كان -رضي الله عنه - كثير الإصابة، ومن المحال أن يعلم السائلون السنة ثم يسألون عمر -رضي الله عنه - أن يوقت لهم.

وإذا ثبت توقيتها عن عمر، وعن النَّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالإحرام منها أولى من غيرها.

المصران، تثنية مصر، والمراد بهما هنا: البصرة والكوفة.
 انظر «فتح الباري»: (۳۸۹/۳)، «معجم البلدان»: (۱۳۷/۵).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق: (٣٨٩/٣).

الباب الثاني

تحديد المواقيت وبيانها

## الباب الأول تحديد المواقيت وبيانها

المواقيت المكانية خمسة ثبتت بالنّص على ما سبق بيانه، وهذا النفصل يتضمن تعريفاً مفصّلاً بهذه المواقيت من حيث الأصل في تسميتها وتحديد موقعها.

### • الميقات الأول: ذو الحليفة.

ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم. والحُليفة بضم الحاء وفتح اللام: تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت بهذه المنطقة (١).

وتعرف هذه المنطقة الآن بأبيار علي <sup>(٢)</sup>، وهي أبعد المواقيت عن مكة، تبلغ المسافة بينها و بين مكة ٤٢٠ كيلو متر تقريباً.

وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلو متر.

<sup>(</sup>١) انظر «المصباح المنير»: ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) قيل: إنها سميت بذلك لأن علياً \_رضي الله عنه \_ قاتل الجن في بعض تلك الآبار. وهذا القول كذب لا أصل له، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلى \_رضي الله عنه \_ أرفع قدراً من أن تثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يُرمى بها حجر ولا غيره.

انظر «هداية السالك»: (۲۹/۲)، «مفيد الأنام»: (۱/۷۰).

وقد أقامت الحكومة السعودية في ذي الحليفة والطريق السريع المار بها علامات إرشادية تسهل الوصول إليها، ومن أجل التيسير على الحجاج أقامت الحكومة مسجداً كبيراً في هذه المنطقة مستوف لجميع المرافق التي يحتاج إليها الحاج والمعتمر.

و يذكر بعض المؤرخين أن هذا الميقات كان يضم مسجداً يُسمى مسجد الشجرة خرب وعُمِّر مرَّة أخرى في سنة ١٢٨٨هـ(١).

وينبغي أن يلاحظ هنا أن بعض العلماء ـ رحمهم الله ـ يحد المسافة بين ذي الحليفة والمدينة بثلاثة أميال (٢)، و بعضهم يحده بستة أميال (٣).

فلعلَّ تحديده بستة أميال باعتبار أقصى عمران المدينة من جهة الشمال، وتحديده بالثلاثة باعتبار عمرانها من جهة ذي الحليفة.

### • الميقات الثانى: الجحفة.

الجُحْفة: بضم الجيم وسكون الحاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة، وكان اسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، والقرية خراب الآن، ويحرم الناس من رابغ القريبة منها والواقعة قبل ميقات الجحفة عسافة يسيرة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر «مفيد الأنام»: (١/٥٥)، كتاب «المناسك وطرق الحج»: ص٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر «نهایة المحتاج»: (۲۰۱/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «معجم البلدان»: (٢/ ٢٩٥)، «المجموع»: (١٩٥/٧)، «الإنصاف»: (٣٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «معجم البلدان»: (١١١/٢)، «كتاب المناسك وطرق الحج»: ص١٤٠.

وتبعد مدينة رابغ عن مكة بمسافة ١٨٦ كيلو متر تقريباً، وتلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، وتقع على مقربة من الطريق السريع الواصل بين مكة والمدينة.

## • الميقات الثالث: قرن المنازل.

القَرْن: بالفتح ثم السكون يأتي في اللغة على معانٍ منها: الجبل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير. وقرن المنازل قرية عند الطائف أو اسم للوادي كله (١).

وهو ميقات لأهل نجد ويحرم منه الآن حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق البري المعبد.

وقد اشتهر اسم هذا الميقات الآن باسم السيل الكبير، و يتصل هذا الوادي بوادي محرم المسمى أيضاً قرناً والذي يمر به الطريق المسمى: كرا المتجه إلى مكة.

و يبعد السيل الكبير عن مكة بمسافة ثمانية وسبعين كيلو متر من بطن الوادي، ومسافة خسة وسبعين كيلو متر من المكان الذي يحرم منه الحجَّاج والمعتمرون.

أما وادي محرم فهو أعلى من قرن المنازل (٢)، وكلًّا من السيل

<sup>(</sup>۱) انظر «معجم البلدان»: (۳۳۲/٤)، «المجازبين اليمامة والحجاز»: ص٢٧٠.

 <sup>(</sup>۲) وهذا ما أكده تقرير كتبته لجنة علمية شُكلت بتوجيه من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال الشيخ: بعد أن سُعي في تسهيل طريق كرا، وغلب على ظني نجاح ذلك، صرت إلى مزيد من الاحتياط لهذا الميقات المسمى محرماً، فعمدت إلى لجنة علمية، مؤلفة من عالمين فاضلين، لديهما من الملكة العلمية والخبرة الوطنية، والفقه والنباهة =

الكبير ووادي محرم يطلق عليهما اسم قرن: الميقات المذكور، فمن أحرم من أحدهما فقد أحرم من الميقات الشرعي. ولذلك لا يعتبر وادي محرم ميقاتاً مستقلًا من حيث الاسم لأنه هو قرن المنازل فاسم قرن شامل للوادي كله سواء عن طريق ما يسمى بالسيل الكبير، أو عن الطريق المسمى الآن بالهدا (۱).

وفي وادي محرم - القرية العامرة الآن - أقامت حكومة خادم الحرمين مسجداً كبيراً وأماكن استراحة ودورات للمياه ومركزاً للدعوة والإفتاء وغيرها مما يسهل أمر الحاج والمعتمر.

#### • الميقات الرابع: يلملم.

يلملم: بفتح التحتية أوله ويقال له: ألملم بهمزة أوله، وهو أصل يلملم قلبت الهمزة ياء، ويقال أيضاً يرمرم براءين مهملتين

ما لا يوجد عند كثير من أضرابهما، وهما: الشيخ عبد الله بن عبد الرهن بن جاسر رئيس هيئة التمييز للمنطقة الغربية، والشيخ محمد بن علي البيز رئيس محكمة الطائف: أن يذهبا إلى وادي محرم المذكور، و ينظرا هو أعلى وادي قرن المسمى بالسيل، فذهبا ونظرا، و بذلا وسعهما، واستصحبا في مسيرهما خبراء من أهل تلك الناحية، وتحصل لديهما أنه هو أعلى وادي قرن المنازل، وكتبا لنا بذلك كتابة صريحة واضحة بأنه هو أعلى وادي قرن المنازل، وقد صرحت كثير من وثائق عقارات أهل وادي محرم الموجودة في سجلات محكمة الطائف وقد صرحت كثير من وثائق عقارات أهل وادي محرم الموجودة في سجلات محكمة الطائف أسفل الوادي المسمى السيل، بل كلها أو أكثرها في أعلاه إلى وادي محرم كالدار البيضاء، وقرية المشائخ ونحوها».

نقل ذلك عن الشيخ ملخصاً فضيلة الشيخ عبدالله البسام في كتابه «الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية»: (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>١) انظر «مفيد الأنام»: (٦١/١)، «الاختيارات الجلية»: (٣٧٩/٢).

بدل اللامين، فإن أريد به الجبل فمنصرف، وإن أريد به البقعة فغير منصرف (١).

ويقع ميقات يلملم على الطريق الساحلي المعبد والذي يصل ساحل المملكة الجنوبي بمكة على مسافة ١٢٠ كيلو متر من مكة (٢)، وقد كان الطريق القديم يمر بالسعدية الواقعة الآن شرق الطريق الجديد بنحو عشرين كيلو متر، حيث كان الناس يحرمون منها. وأصبح الإحرام الآن من الطريق الجديد حيث صارت ضفة الوادي الجنوبية قرية يحرم منها النّاس.

<sup>(</sup>١) انظر «معجم البلدان»: (١/٥٤)، كتاب «أخبار مكة الملحقات»: (٣١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) و يذكر الشيخ عبد الله البسام أنه بعد إنشاء هذا الطريق شكلت لجنة لمعرفة مكان الإحرام من الطريق الجديد وكان هو أحد أعضاء اللجنة فذهبوا إلى المنطقة ومعهم أهل الخبرة واجتمعوا بأعيان المنطقة وكبارهم وسألوهم من مسمى يلملم: هل هو جبل أم واد؟ فقالوا: إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم وإننا لا نعرف جبلاً يسمى بهذا الاسم، وإنما الاسم خاص بهذا الوادي وسيوله تنزل من جبال السراة ثم تمده الأودية في جانبيه وعجرى الوادي يمتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحر عند مكان في الساحل يقدر بنحو مائة وخسين كيلومتراً، وتقع قرية السعدية في نحو نصف مجراه.

و يضيف الشيخ البسام: أنه بعد التجول في المنطقة والمشاهدة وتطبيق كلام العلماء، وسؤال أهل الخبرة والسكان، تقرر لدينا: أن مسمى يلملم، الوارد في الحديث الشريف ميقاتاً لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو لكل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية، وأن الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السراة إلى مصبه في البحر الأحمر، وأنه لا يحل لمن أراد نسكاً ومربه أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته. ا.ه.

انظر «الاختيارات الجلية» للشيخ البسام: (٣٧٧/٢، ٣٧٨).

• الميقات الخامس: ذات عرق.

ذات عِرْق بكسر العين وسكون الراء منزل سمي بذلك لعرق فيه: أي جبل صغير، أو أرض سبخة تنبت الطرفا، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق (١).

و يذكر بعض المحققين (٢) أن ذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، تبعد عن مكة بنحو مسافة ١٠٠ كيلو متر.

وكان بعض حجاج أهل نجد إذا حجوا على الإبل يحرمون منها فيدخلون إليها مع الطريق المسمى الآن عند أهل نجد وغيرهم بريع الضريبة، بفتح الضاء وكسر الراء (٣).

أما الآن فإن الحجاج القادمين من المشرق لا يحرمون من هذا الميقات لمشقة الطريق المؤدي إليه، ولذا فهم يسلكون الطريق المعبد المؤدى إلى مكة مروراً عيقات قرن المنازل.

<sup>(</sup>۱) انظر «معجم البلدان»، «المصباح المنير»: ص٠٤، وكتاب «أخبارمكة» -اللحقات-: (٣١٠/٣)، «فتح الباري»: (٣٨٩/٣)، «كشاف القناع»: (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «المراجع السابقة».

<sup>(</sup>٣) ويذكر الشيخ عبد الله البسام في «الاختيارات الجلية»: (٣٨٢/٢) أنه صحب أحد العارفين بهذه المنطقة واتجه إليها قاصداً بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل، فوجد الميقات المذكور شعباً بين هضاب، طوله من الشرق إلى الغرب ثلاثة كيلومتر وعرضه من الجنوب إلى الشمال نصف كيلومتر، ويحده من جانبيه الشمالي والجنوبي هضابه، ويحده من الشرق ريع أنخل، ومن الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مر الظهران، و يعتبر هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا هو من تهامة، ولكنه حجاز منخفض، يكاد يكون حرة فليس فيه جبال عالية، و يقع عنه شرقاً بنحو عشرة كيلومتر وادي العقيق.

## الباب الثالث

## الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية

وفيه الفصول التالية:

- الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالأفقى.
- الفصل الثاني: ميقات من منزله بين مكة والمواقيت.
  - الفصل الثالث: الميقات المكانى لأهل مكة.
- الفصل الرابع: ميقات من سلك طريقاً لا ميقات فيه.
  - الفصل الخامس: حكم الإحرام من جدة.

# الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالأفقى (١)

#### □ المحث الأول:

### حكم الإحرام قبل الميقات

نقل ابن المنذر (٢) إجماع العلماء على أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال في «الإجماع» (٣): «أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم».

وهذا الإجماع فيه نظر فقد نقل الحافظ ابن حجر (١) عن

<sup>(</sup>١) قال في «لسان العرب»: (٠/١٥): الأفق: الناحية، وخط دائري يرى المشاهد السماء كأنها ملتقية بالأرض والأفقي نسبة إلى الأفق.

واصطلح الفقهاء على إطلاق الأفقي على القادم من خارج الميقات.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو بكر، من علماء الشافعية المجتهدين، من آثاره: «الإجماع»، و«الإشراف»، توفي سنة ٣١٨هد. . انظر: «طبقات الشافعية»: (٢٦/٢١).

<sup>(</sup>٣) ص٤٥.

<sup>(</sup>٤) في «فتح الباري»: (٨٨٣/٣).

إسحاق (١) وداود (٢) عدم الجواز، وقال: إن ذلك ظاهر جواب ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لزيد بن جبير عندما سأله: «من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأهل نجد قرناً ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» (٣).

وفي «المجموع» (٤) أكد النووي ـ رحمه اللهـ الإجماع واعتبر ما نقل عن داور مردود عليه بإجماع من قبله من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم.

وإذا ثبت جواز الإحرام قبل الميقات وانعقاده فهل الأفضل الإحرام من الميقات أو قبله؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

#### • القول الأول:

أن الأفضل الإحرام من الميقات وبذلك قال الإمام مالك (٥)

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهو يه أحد الأثمة، جمع بين الحديث والفقه، وله مسند. ولد سنة ١٦١هـ، وتوفي سنة ٢٤٨هـ.

انظر: «طبقات الحنابلة»: (۱۰۹/۱)، «تهذیب التهذیب»: (۲۱٦/۱)، «میزان الاعتدال»: (۱۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢) داود بن على بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، يكنى بأبي سليمان، فقيه مجتهد محدث. من آثاره: كتابان في فضائل الإمام الشافعي، مات ببغداد. انظر: «تذكرة الحفاظ»: (٧٧/٢)، «طبقات الشافعية»: (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب فرض مواقيت الحج والعمرة: (٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>Y··/V) (£)

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، يكنى بأبي عبدالله، أحد أعلام الإسلام، ولد سنة ٩٣هـ، وتوفي سنة ٩٧٩هـ ودفن بالبقيع.

انظر ترجمته في «طبقات الحفاظ»: ص٩٦، «تقريب التهذيب»: (٢٢٣/٢).

والشافعية في أظهر القولين والحنابلة في الصحيح من الروايتين.

قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>: «ولا يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته، فإن فعل لزمه وكره ذلك له».

وجاء في «نهاية المحتاج» (٢): «الأفضل أن يحرم من الميقات تأسياً به صلى الله عليه وسلم».

وقال في «الروض المربع» (٣): «وكره إحرام قبل ميقات و بحج قبل أشهره و ينعقد».

#### حجة القول:

١- ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته من ميقات ذي الحليفة، فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد» يعنى مسجد ذي الحليفة (٤).

قال النووي (°): «وهذا مجمع عليه، وأجمعوا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحج بعد وجوب الحج ولا بعد الهجرة غيرها».

<sup>(</sup>۱) في «الكافي»: (۳۸۰/۱).

<sup>(</sup>٢) (٣٠٤/٣) وصحح القول النووي في «المجموع»: (٢٠٧/٧) بعد أن ذكر اختلاف الشافعية في الأصح منهما فقال: صححت طائفة الإحرام من دو يرة أهله ... وصحح الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات.

<sup>(</sup>٣) (٣/٣٥)، وانظر «الإنصاف»: (٣٠/٣) حيث ذكر أن ذلك هو المذهب وعليه الأصحاب.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (٣/٠٠١).

<sup>(</sup>٥) في «المجموع»: (٢٠١/٧).

فإن قيل: إنما أحرم النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من الميقات ليبن جوازه.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد بين الجواز بقوله كما هو الحال في سائر المواقيت الأخرى.

الثاني: أن بيان الجواز إنما يكون فيما يتكرر فعله، ففعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرة أو مرات يسيرة على أقل ما يجزيء بياناً للجواز، ويداوم في عموم الأحوال على أكمل الهيئات كما توضأ مرة مرة في بعض الأحوال وداوم على الثلاث، ونظائر هذا كثيرة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من المدينة، وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ذي الحليفة.

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله بحيث يخاف أن يظن وجوبه ولم يوجد ذلك هنا (١).

٢ - أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أدركوا أفضلية الإحرام من البيوت الميقات فلم ينقل إحرامهم قبله، ولو كان الإحرام من البيوت أفضل لكانوا أسبق إليه ولما تواطأوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق، حتى أنه نقل عن بعضهم التصريح بكراهة الإحرام قبل الميقات، فقد كره

انظر «المغني»: (٥/٦٠)، «نهاية المحتاج»: (٣/٥٥٧)، «نيل الأوطار»: (٢٩٩/٤)،
 «المجموع»: (٢٠٢٧).

عشمان (١) - رضي الله عنه - أن يحرم من حراسان أو كرمان (٢).

وعن الحسن (٣): أن عمران بن حصين (٤) أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر ـ رضي الله عنه ـ فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحرم من مصره (٥).

وروى الحسن أيضاً (٦) أن عبد الله بن عامر (٧) أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له.

<sup>(</sup>١) عشمان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أبو عمرو، ثالث الخلفاء الراشدين، ولد بعد عام الفيل بست سنوات، كانت خلافته ١٢ سنة، وعاش بضعاً وثمانين سنة. انظر «الإصابة»: (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحج، باب قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات ...): (١٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، يكنى بأبي سعيد، ولد سنة ٢١هـ وتوفي سنة ١١٠هـ
 و يعتبر أحد أثمة الإسلام.

انظر «طبقات الحفاظ»: ص٢٨، «تقريب التهذيب»: (١٦٥/١).

<sup>(</sup>ه) «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب من استحب الإحرام من دو يرة أهله: (٣١/٥).

 <sup>(</sup>٦) المرجع السابق.
 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٢١٧/٣) وقال: رجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>٧) عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي، يكنى أبا محمد، ولد على عهد النبي \_ صلى الله عليه وسلم ـ سنة ست، وتوفي سنة خمس وثمانين.
 انظر «أسد الغابة»: (١٨٣/٣)، «الإصابة»: (٣٢٩/٢).

وعن أبي أيوب (١) أنه صلى الله عليه وسلم قال: «يستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه» (٢).

٣ - أن المكان أحد الوقتين فلم يكن الإحرام قبله مستحباً كالإحرام بالحج قبل أشهره.

## • القول الثانى:

أن الأفضل: الإحرام قبل أن ينتهي إلى المواقيت وإلى ذلك ذهب الحنفية (٣). وقالوا: إن فائدة التأقيت لبيان أنه لا يسعه التأخير عنه فأما الأفضل فهو أن يحرم قبل أن ينتهى إلى المواقيت.

#### ٥ حجة القول:

احتج الحنفية لترجيح أفضلية الإحرام قبل الميقات بأدلة من أهمها:

# ١ ـ ما روته أم سلمة (٤) ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النَّبيَّ ـ صلى

انظر «الإصابة»: (٤٦٠/٤).

<sup>(</sup>١) خالد بن كليب الأنصاري، من كبار الصحابة رضي الله عنه، مات غازياً في بلاد الروم سنة ٥٠هـ.

انظر «تقريب التهذيب»: (٢١٣/١).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب من استحب الإحرام من دو يرة أهله: (۵/۰۳، ۳۱).

<sup>(</sup>۳) انظر «المبسوط»: (۱۹۹/۲)، «حاشية رد المحتار»: (۱۵۰/۲)، و«فتع القدير»: (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٤) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية، أم المؤمنين، تزوجها ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد موت أبي سلمة توفيت سنة ٥٩هـ.

الله عليه وسلم ـ يقول: «من أهلَّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر أو وحبت له الجنَّة » (١).

وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث بأربعة أجوبة:

الأول: أن إسناد الحديث ليس بالقوي كما هو واضح من تخريجه والحكم عليه.

الثاني: أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات، وليس فيه أنه أفضل من الميقات، ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة، وإنما الخلاف أيهما أفضل.

الشالث: أن هذا معارض لفعله \_صلى الله عليه وسلم ـ المتكرر في حجِّه وعمرته فكان فعله المتكرر أفضل.

الرابع: أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأن له مزايا عديدة معروفة ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به (٢).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود»، كتاب الحج، باب في المواقيت: (۱٤٣/٢)، «سنن ابن ماجه»، كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس: (۱۹۹/۲)، «مسند أحمد»: (۲۹۹/٦).

قال النووي: إسناده ليس بالقوي: «المجموع»: (٢٠٠/٧)، وقال الموفق: يرويه ابن أبي فديك، ومحمد بن إسحق، وفيهما مقال. «المغني»: (٩٨/٥).

ونقل الشوكاني عن ابن كثير قوله: في حديث أم سلمة اضطراب. انظر «نيل الأوطار»: (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر «المغني»: (٥/٨٠)، و«المجموع»: (٢٠٢/٧).

٢ - ما رواه الشافعي (١) وغيره (٢) عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا في رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دو يرة أهلك.

وأجيب: بأن معنى قول عمر وعلي - رضي الله عنهما - هو أن تنشيء للعمرة سفراً من بلدك تقصد له، وليس أن تحرم بها من أهلك، ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، لأن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة، فلو حمل قولهم على ذلك لكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه تاركين لأمر الله.

ثم إن عمر وعليهاً ما كانا يحرمان إلا من الميقات فهل كانا يريان إن ذلك ليس بإتمام لهما و يفعلانه! هذا لا يمكن أن يصح منهما ورضي الله عنهما ، ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره واشتد عليه (٣).

#### • القول الثالث:

إن أمن على نفسه من ارتكاب المحظورات فالإحرام من دو يرة أهله أفضل، وإلا فالميقات (٤).

<sup>(</sup>١) في «الأم»، باب الإهلال من دون الميقات (٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) الحاكم في «المستدرك»، كتاب التفسير، باب في تفسير سورة البقرة: (٢٧٦/٢). والبيهقي في «سننه»، كتاب الحج، باب من استحب الإحرام من دو يرة أهله: (٣٠/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الأثر ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القول النووي في «المجموع» منسوباً إلى بعض الشافعية. انظر «المجموع»: (٧٠١/٧).

#### الراجــح:

مقتضى السنة والقياس ـ إضافة إلى ما تمَّ عند عرض الأقوال من موازنة ومناقشة ـ يؤيد والله أعلم ـ ترجيح ما عليه الجمهور من أفضلية الإحرام من الميقات، فالإحرام قبله تعرض لفعل محظورات الإحرام، وفيه مشقة على التفس فكره كالوصال في الصوم.

وإذا ترجَّح استحباب الإحرام من الميقات فإن الأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة احتياطاً، وإن أحرم من الميقات من الطرف الأقرب من مكة جاز لأن اسم الميقات يشمله.

## المبحث الثانى:

## حكم الإحرام بعد مجاوزة الميقات

#### وفيه مطالب:

- المطلب الأول: مجاوزة الميقات لمن يريد النسك.
- المطلب الثاني: مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك.
- المطلب الثالث: مجاوزة الميقات لمن لا يكلف الحج.
  - المطلب الأول: مجاوزة الميقات لمن يريد النسك.

#### وفيه المسائل التالية:

- ٥ الأولى: حكم مجاوزة الميقات.
- ٥ الثانية: حكم رجوع من استقر عليه الدم إلى الميقات.
  - ٥ الثالثة: هل يسقط دم المجاوزة بفساد النسك.
  - ٥ الرابعة: مجاوزة الميقات لمن في طريقه ميقات آخر.
- ٥ الخامسة: هل يسقط الدم إذا أحرم بأحد النسكين من الميقات؟

# المسألة الأولى: حكم مجاوزة الميقات.

إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج والعمرة حرم عليه

مجاوزته غير محرم (١). وذلك محل اتفاق عند العلماء (٢) رحمهم الله.

والأصل في ذلك: ما تقدم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣) في تحديد المواقيت، وفائدة التحديد: المنع من تأخير الإحرام عنها، لأنه لما وقّت لهم ذلك فلابد أن يكون التأقيت

<sup>(</sup>۱) فالإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة وعلى ذلك اتفق العلماء رحمهم الله. ومن ترك هذا الواجب فعليه دم، وهو مسيء إذا كان متعمداً، والدم الواجب مقيس على الدم الواجب في نسك التمتع.

والواجب على المتمتع دم فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام، لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فسما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [سورة البقرة: آية ١٩٦].

وهكذا الحال فيمن ترك واجباً من واجبات الحج، فإن الفدية الواجبة عليه تكون على الترتيب.

وألحق الفرع بالأصل هنا لأن المتمتع ترك الإحرام من الميقات بالحج وكان يقتضي أن يكون واجباً فوجب عليه الهدي فقيس عليه ترك الواجب.

والمجزيء في الدم هنا: جذع ضأن أوثني معز، أو سبع بدنة أو بقرة تذبح في مكة وتوزع على مساكين الحرم.

انظر «حاشية رد المحتار على الدر المختار»: (۱٤٨/٢)، «المجموع»: (٧/٧٠)، «الكبي» لعبد الرحن بن قدامة: «الكبي» لعبد الرحن بن قدامة: (١٨٣/٢)، «كشاف القناع»: (٤٥٦/٢)، «حاشية ابن قاسم على الروض»: (٥٣/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر «المبسوط»: (۱۹۲۱، ۱۹۲۷)، «حاشية رد المحتار على الدر المختار»: (۲/ ۱۰۵)، «(بر الغرق على «بدائع الصنائع»: (۱۹۲۲)، «الكافي» لابن عبد البر: (۲۸۰۱)، «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (۳۰ (۳۰ (۲۰۷۷)، «نهاية المحتاج»: (۳۸ (۲۰۷۷)، «کشاف القناع»: (۲۰۲۲)، «الإنصاف»: (۲۷۷/۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١٥ من الكتاب.

مفيداً، وذلك إما لمنع تقديم الإحرام عليه، وإما لمنع تأخيره عنه، والأول ليس مراداً حيث تقدم حكاية الإجماع على جواز تقديم الإحرام عليه فتعين الثاني وهو المنع من تأخير الإحرام عنه.

وإذا ثبت تحريم المجاوزة بدون إحرام لمبتغي النسك. فإن النواجب عليه عند مجاوزته بدون إحرام أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ذلك، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلاشيء عليه.

قال الموفق (١): لانعلم خلافاً في ذلك (٢)، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لولم يتجاوزه، ولأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم وصار هذا ابتداء إحرام منه.

أما إذا لم يرجع المتجاوز إلى الميقات وأحرم مكانه فإنه يأثم إذا لم يكن له عـذر<sup>(٣)</sup> و يستقر الدم عليه إذا لم يعد. واستقرار الدم

<sup>(</sup>۱) في «المغني»: (۲۱/۵).

والموفق هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، موفق الدين، خدم الفقه الحنبلي بمؤلفاته الكثيرة من أشهرها: «المغني»، «المقنع»، «الكافي». ولد سنة ٥٤١هـ، وتوفى سنة ٦٤٠هـ.

انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة»: (١٣٣/٢)، «شذرات الذهب»: (٨٨/٥).

<sup>(</sup>٢) والصحيح: أن الخلاف قائم في هذه المسألة حيث حكى المرداوي عن الحنابلة وجهاً بوجوب الدم. ونقل النووي عن بعض الشافعية وجوب الدم إذا كان عوده بعد دخول مكة. انظر «الإنصاف»: (٤٢٩/٣)، «المجموع»: (٢٠٧/٧).

<sup>(</sup>٣) ومن الأعذار التي يذكرها العلماء: خشية فوات الحج، وخوف الطريق، والانقطاع عن الرفقة، والمرض الشاق، ونحوها انظر «المجموع»: (٢٠٧/٧)، و«الإنصاف»: (٢٩/٣)

هنا محل اتفاق بين العلماء (١) \_ رحمهم الله \_ ، لأنه قد ترك نسكاً ، وقد روى ابن عباس \_ رضي الله عنهما ـ عن النّبيّ \_ صلى الله عليه وسلم ـ «أن من ترك نسكاً فعليه دم» (١) .

وإذا عاد المتجاوز إلى الميقات بعد إحرامه فهل يسقط عنه الدم بهذا العود أو يستقر؟

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على أقوال:

## • القول الأول:

استقرار الدم عليه بالإحرام بعد المجاوزة، وبذلك قال الإمام مالك (٣) وزفر من الحنفية (١) وأكثر الحنابلة. (٥)

حجة القول: ما تقدم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (٦) ، فالدم قد وجب واستقر بجنايته على الميقات بمجاوزته

<sup>(</sup>۱) انظر «حاشية رد المحتار»: (۱/٤٥٢)، و«الاختيار لتعليل المختار»: (۱٤١/١)، «بدائع الصنائع»: (۱۱٥١٢)، «الكافي» لابن عبدالبر: (۳۸۰/۱)، «المجموع»: (۲۰۷/۷)، «الإنصاف»: (۳۲۹/۳).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث رُوي موقوفاً ومرفوعاً، فالموقوف أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج، باب
 ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً: (١٩/١).

والمرفوع: رواه ابن حزم عن طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب، وأعله بالراوي عن على بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول.

انظر «تلخيص الحبير» لابن حجر: (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «الكافي» لابن عبد البر: (٣٨٠/١)، «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «بدائع الصنائع»: (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>ه) انظر «المغني»: (ه/٦٩)، «الإنصاف»: (٢٩/٣)، «كشاف القناع»: (٤٠٣/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص٥١ من الكتاب.

إياه من غير إحرام، وجنايته لا تنعدم بعوده فلا يسقط الدم الذي وجب كما لولم يرجع.

## • القول الثاني:

إنه إن عاد إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا يسقط . و بذلك قال الإمام أبو حنيفة \_ رحمه الله (١)

حجة القول: أن الفائت بالمجاوزة هو التلبية فلا يقع تدارك الفائت إلا بالتلبية.

#### • القول الثالث:

إن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم وإن عاد بعده لم يسقط، سواء كان النسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القدوم، و بذلك قال جمهور الشافعية (٢).

حجة القول: أما سقوط الدم فلأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه فلم يلزمه دم، أما استقرار الدم بعد تلبسه بنسك فلأنه عاد بعد فوات الوقت كما لو دفع من الموقف قبل الغروب ثم عاد في غير وقته.

## • القول الرابع:

سقوط الدم بعوده إلى الميقات سواء لبّي أو لم يلب، وبذلك

<sup>(</sup>۱) انظر «بدائع الصنائع»: (۱٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «المجموع»: (٢٠٧/٧)، «نهاية المحتاج»: (٣/٣٥٣).

قال أبو يوسف $|^{(1)}$  ومحمد  $|^{(1)}$  من الحنفية  $|^{(7)}$ .

حجة القول: أن حق الإحرام في مجاوزته إياه محرماً لافي إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دو يرة أهله وجاوز الميقات ولم يلب لا شيء عليه فدل أن حق الميقات في مجاورته إياه محرماً لافي إنشاء الإحرام منه، و بعد ما عاد إليه محرماً فقد جاوزه محرماً فلا يلزمه الدم.

#### الراجــح:

لعل القول الأول أقرب الأقوال إلى الصواب ـ والله أعلم ـ فقد تأيد بالنّصِّ والنّظرِ فالدم استقر لتركه الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه أو تلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه، فإنه والحالة هذه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه.

وإذا ثبت استقرار الدم بالإحرام بعد المجاوزة، فإنه لا فرق في كل هذا بين المجاوز للميقات عامداً عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، لكن يفترقون في الإثم (١).

<sup>(</sup>١) أبويوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أول من نشر مذهب أبي حنيفة، من آثاره: «الخراج»، و«أدب القاضي»، و«الجوامع»، ولد سنة ١١٣هـ. انظر «الفوائد البهية»: ص٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، ولد بواسط سنة ۱۳۱هـ، ومات بالري سنة ۱۸۹هـ. من آثاره: «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«الأصل».
 انظر: «البداية والنهاية»: (۲۰۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «بدائع الصنائع»: (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «الكافي»: (٨/١)، «المجموع»: (٧/٧٠)، «الإنصاف»: (٣٨/١).

المسألة الثانية: حكم رجوع من استقر عليه الدم إلى الميقات.

الذي تدل عليه أقوال جهور العلماء (١) أن العود إلى الميقات بعد الإحرام غير واجب.

وذكر ابن عقيل (٢) من الحنابلة أنه إذا لم يخف عدواً ولا فواتاً لزمه الرجوع والإحرام من الميقات ولا يسقط عنه الدم بهذا الرجوع (٣).

## المسألة الثالثة: هل يسقط دم المجاوزة بفساد النسك؟

إذا جاوز الحلال الميقات غير محرم ثم أحرم بعد المجاوزة بحج أو عمرة فقد وجب عليه الدم لإحرامه بعد المجاوزة على ما سبق بيانه، فإذا حصل وأفسد هذا المحرم نسكه بجماع فهل يسقط دم المجاوزة بهذا الإفساد؟

ذهب جمهور العلماء (٤) إلى أن إفساد النسك لا يسقط دم

<sup>(</sup>۱) انظر «حاشية رد المحتار»: (۱۰٤/۲)، «بدائع الصنائع»: (۱٦٤/۲)، «الكافي» لابن عبد البر: (۳۸، ۳۸۱)، «نهاية المحتاج»: (۳/۹۰۲)، «الإنصاف»: (۲۹/۳)، «غاية المطلب»: ق٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، أبو الوفاء، شيخ الحنابلة في وقته، من آثاره: «كتاب الفنون»، و«الواضح»، و«الفصول»، و«التذكرة» وغيرها. توفي سنة ١٣٥هـ.

انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (١٤٢/١)، «شذرات الذهب»: (٥٥/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإنصاف»: (٤٢٩/٣)، «غاية المطلب»: ق٤٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (٣٠٦/٢)، «نهاية المحتاج»: (٣٠٣/٣)،
 «كشاف القناع»: (٢٠٤/٤)، «المغنى»: (٧٠/٥)، «الإنصاف»: (٣٠/٣).

المجاوزة، لأنه لما تسبب في إفساد العبادة لزمه التمادي فيها، لأنها باقية بحالها لم تنفد فوجب جبران خللها بالدم.

وذهب الحنفية (١) إلى سقوط الدم في هذه المسألة، لأنه يقضي النسك كاملاً بإحرام من الميقات فينجبر به ما نقص من حق الميقات بالمجاوزة عنه بغير إحرام.

## ٥ الراجيح:

لعل الاحتياط هنا يرجح الأخذ بقول الجمهور.

ويجاب عن تعليل الحنفية سقوط الدم بوجوب القضاء: أن القضاء إنما وجب عليه بموجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد.

#### ٥ تنبيــه:

خلاف العلماء السابق في سقوط الدم أو استقراره يرد أيضاً في حالة فوات الحج حيث إن بعض العلماء (٢) القائلين بوجوب الدم في حالة إفساد النسك أسقطوه عن المتجاوز في حالة فوات الحج، وفرقوا بينهما: بأنه في حالة الفوات انقلب حجه إلى عمرة فصار بمثابة من لم يقصد نسكاً ثم بدا له العمرة فكأنه تعدى الميقات غير مريد العمرة ثم أحرم بها (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»: (۳۰۳/۱)، «در المنتقى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر»: (۳۰۲۱)، «المبسوط»: (۱۷۳/۲).

<sup>ُ (</sup>٢) المالكية، انظر «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «حاشية الشيخ على العدوي على شرح الخرشي»: (٣٠٦/٢).

وأيضاً فإنه لم يتسبب في الفوات حتى يكون كالإفساد . ٥ المسألة الرابعة: مجاوزة الميقات لمن في طريقه ميقات آخر.

يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما .: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ » (١) . أن هذه المواقيت ليست خاصة بأهل البلاد المذكورة، بل أنها لهم ولغيرهم. ممن مر بها مريداً الحج والعمرة، فإذا حج اليمني مثلاً عن طريق الطائف ومر بقرن المنازل فهي ميقاته، وإذا حج العراقي عن طريق المدينة فميقاته ذو الحليفة وهكذا. ولا إشكال في ذلك.

و يـرد الإشكـال في الـشامي إذا مرَّ بذي الحليفة هل يجب عليه الإحرام منها أو يجوز له مجاوزتها والإحرام من الجحفة؟

ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى وجوب إحرامه من ذي الحليفة فإذا ترك الإحرام أساء ولزمه دم.

#### o حجة القول:

ماتقدم من قوله -صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ » (٤)، ولأنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر

<sup>(</sup>١) انظرتخريج الحديث ص١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر «نهاية المحتاج»: (٢٥٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «المغنى»: (٥/٦٤)، «الإنصاف»: (٣/٤١٥)، «كشاف القناع»: (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الحديث ص١٥.

المواقيت.

وذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) في القول الثاني إلى عدم وجوب الإحرام من ذي الحليفة لمن ميقاته الجحفة، فأجازوا أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى الجحفة فيحرم منها، إلا أن الأفضل إحرامه من ذي الحليفة.

#### حجة القول:

أن النَّبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقَّت لأهل الشام الجحفة، فهو قد أحرم بالحج من ميقاته فلهذا لايلزمه دم.

#### • الراجـح:

قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «ولأهل الشام الجحفة» يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر.

وقوله: «ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ» يشمل الشامي إذا مرَّ بذى الحليفة وغيره.

فهنا عمومان ظاهرهما التعارض.

ويحصل الانفكاك عنه، بأن قوله «هنَّ لهنَّ» مفسر لقوله مثلاً: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم كعراقي مثلاً خرج من

<sup>(</sup>١) انظر «المبسوط»: (١٧٣/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (۳۰۳/۲).

المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، و بذلك يترجح القول الأول و ينتفى التعارض (١).

#### • تنبيــه:

لو جاوز مريد النسك الميقات غير محرم ودخل مكة ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر وأحرم منه فإن الدم يستقر عليه بالمجاوزة و يعتبر مسيئاً عند جمهور أهل العلم (٢)، لأنه جاوز الميقات المأمور بالإحرام منه.

والذي يقتضيه كلام الحنفية (٣) و بعض الشافعية (٤) جواز ذلك: قالوا: لأنه إتيانه وقتاً آخر بمنزلة رجوعه إلى الميقات والإحرام عنده فالأصل: أن من حصل في ميقات فإحرامه يكون من ذلك الميقات، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن فإنما أحرم بالحج من ميقاته فلهذا لا يلزمه دم.

## الراجـح:

ترجيح ما عليه الجمهور أولى في هذه المسألة، يدعم الترجيح: النص في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ على أن هذا المواقيت لأهلهنَّ ولمن مرَّ عليهنَّ من غير أهلهنَّ. وهذا قد جاوز الميقات غير محرم وهو يريد النسك فلزمه الدم.

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الباري»: (۳۸٦/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (۳۰۳/۲)، «المجموع»: (۲۰۸/۷)، «(الإنصاف»: (۴۰۸/۷). «الإنصاف»: (۴۵/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط»: (١٧٣/٢). (٤) انظر «المجموع»: (٧٠٨/٧).

المسألة الخامسة: هل يسقط الدم إذا أحرم بأحد النسكين من الميقات؟

القاعدة عند جمهور الحنفية (١) أن المستحق على مبتغي النسك عند الميقات إحرام واحد وعليه فلو مر بالميقات وأحرم بأحد النسكين ثم بعد مجاوزته أدخل عليه النسك الآخر بأن أدخل الحج على العمرة أو عكسه على القول بالجواز فإنه لا يلزمه دم لأنه جاوز الميقات عرماً فصار كما لوأحرم بالميقات إحراماً مبهماً فلما جاوزه صرفه إلى الحج.

وحكى النووي في «المجموع» (٢) وجهاً للزوم الدم لأنه جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم بعده.

وبناء على قاعدة أن المستحق على مبتغي النسك عند الميقات إحرام واحد فإن القارن إذا جاوز الميقات وأحرم بالحج والعمرة ولم يرجع إلى الميقات فالواجب عليه دم واحد.

وقـال زفـر مـن الحنفية <sup>(٣)</sup>: عليه دمان لأنه أخَّـر الإِحرامين جميعاً عن الميقات فيلزمه لكل إحرام دم.

• المطلب الثاني: مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك.

وفيه المسائل التالية:

<sup>(</sup>١) انظر «المبسوط»: (١٧١/٤).

<sup>.(</sup>Y·A/V) (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط»: (١٧١/٤).

- ٥ الأولى: مجاوزة الميقات لمن لا يريد دخول الحرم.
  - ٥ الثانية: مجاوزة الميقات لمن يريد الحرم أو مكة.

## وفيه فرعان:

- الأول: من كان يريد مكة للتجارة أو الزيارة أو حاجة غير
   متكررة.
  - الثانى: من كان يريد مكة أو الحرم للقتال أو حاجة متكررة.
    - المسألة الأولى: مجاوزة الميقات لمن لا يريد دخول الحرم.

متى تجاوز الأفقي الميقات لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم وإنما يريد حاجة فيما سواه فإنه لا يلزمه الإحرام، وذلك بغير خلاف بنن العلماء (١).

والأصل في ذلك: ما ثبت أن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه أتوا بدراً (٢) ، وكانوا يسافرون للجهاد ولغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأساً .

وإذا بدا لهذا الشخص الإحرام وتجدد له العزم عليه، فهل له أن يحرم من موضعه، أو يلزمه العود إلى الميقات ليحرم منه؟

ذهب جمهور العلماء إلى جواز إحرام هذا الشخص من موضعه ولا شيء عليه في ذلك.

<sup>(</sup>١) حكاه الموفق في «المغني»: (٥٠/٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري»، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر (۳/۵)، و باب فضل من شهد بدراً (۹/۵)، و باب شهود الملائكة بدراً (۱۳/۵).

جاء في «مجمع الأنهر» (١): «وميقاته ـ أي الكوفي الداخل في البستان ـ: البستان للحج والعمرة، والمراد به جميع الحل الذي بينه وبين الحرم».

وقال ابن عبد البر في «الكافي» (٢): «ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة ولا يريد دخول مكة ولا يذكر حجاً ولا عمرة، ثم بدا له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة أحرم من مكانه ولا رجوع عليه قريباً كان أو بعيداً».

وجاء في «المجموع» (٣) ما نصه: «إذا مر الآفاقي بالميقات غير مريد نسكاً، فإن لم يكن قاصداً نحو الحرم ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات فميقاته حيث عن له هذا القصد».

وقال البهوتي (٤) في «كشاف القناع» (٥): «... أو بدا لمن لم يرد الحرم أو النسك أحرم من موضعه لأنه صار كأهل ذلك المكان».

<sup>(</sup>۱) (۳۰۳/۱)، وانظر «المبسوط»: (۱٦٨/٤).

<sup>.(</sup>YA·/1) (Y)

<sup>.(</sup>Y·Y/V) (T)

<sup>(</sup>٤) منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره. من آثـاره: «الـروض المربع»، «كشاف القناع»، وغيرها. ولد سنة ١٠٠٠هـ وتوفي سنة ١٠٥١هـ.

انظر «مختصر طبقات الحنابلة»: ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) (٤٠٣/٢)، وانظر «الإنصاف»: (٤٢٩/٣).

## حجة القول:

ما جاء في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد حجاً أو عمرة)) (١) .

وهـذا الآفاقي لم يكن يريد الحج والعمرة عندما جاوز الميقات، فهو قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه.

## • القول الثاني:

يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.

وهذا القول رواية حكاها الموفق (٢) وغيره عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

### ٥ حجة القول:

أنه أحرم من دون الميقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم.

## • الراجع:

لعل الأرجح ـ والله أعلم ـ ما عليه الجمهور لقوة ما استدل به، ولأن الأخذ بالقول الثاني يفضي إلى أن من كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام لزمه الخروج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام لزمه الخروج إلى الميقات ولاقائل به، وهو مخالف لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث ص١٥.

<sup>(</sup>۲) في «المغني»: (۲۰/۵).

«ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله»

على أن بعض الحنابلة (١) حمل كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام، فتكون المسألة رواية واحدة.

المسألة الثانية: مجاوزة الميقات لمن يريد الحرم أو مكة.

الفرع الأول: من كان يريد مكة للتجارة أو الزيارة أو حاجة غير
 متكررة.

إذا أراد المكلف دخول مكة لغير قتال ولا حاجة متكررة فهل يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

## • القول الأول:

عدم وجوب الإحرام على المكلف الذي يريد دخول الحرم أو مكة إذا كان لايريد النسك وبذلك قال أكثر الشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين.

قال في «المجموع»: «إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكمة لحاجة لاتتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو كان مكيبًا مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفره ونحو ذلك فهل يلزمه الإحرام؟ ... فيه قولان:

<sup>(</sup>١) الموفق في «المغني»: (٧٠/٥).

أحدهما: يستحب ولا يجب<sup>(١)</sup>. والثاني: يجب<sup>(۲)</sup>.

وجاء في «الإنصاف» (٣): «وعنه: يجوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرام إلا أن يريد نسكاً، ذكرها القاضي (١) وجماعة، وصححها ابن عقيل، قال في الفروع (٥): وهي أظهر».

#### ٥ حجة القول:

١ قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» (٦).

ومفهوم ذلك: أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام.

٢ ما أخرجه البخاري معلقاً أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ دخل
 مكة بغير إحرام (٧) .

<sup>(</sup>١) صححه من الشافعية أبو حامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون، وهو نص الشافعي في عامة كتبه. انظر «المجموع»: (١١/٧).

 <sup>(</sup>۲) صححه ابن القاص، والمسعودي والبغوي. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) (٣/٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) القاضي أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف المفيدة، ولد سنة ٣٨٠هـ، وتوفي سنة ١٥٩هـ.

انظر «طبقات الحنابلة»: (۲۰۹/۲)، «سير أعلام النبلاء»: (۸۹/۱۸).

<sup>(</sup>٥) انظر «الفروع»: (٣/٢٨١).

 <sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص١٥.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب دخول مكة والحرم بغير إحرام: (٥٨/٤).

٣ - أن الوجوب من الشارع ولم يرد إيجاب ذلك على كل داخل فيبقى على الأصل.

٤ - أنه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرام لدخوله كحرم المدينة.

#### • القول الثاني:

عدم جواز مجاوزة المكلف الميقات بدون إحرام.

وبذلك قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة.

قال في «مجمع الأنهر» (١): «ومن دخل مكة بلا إحرام لمصلحة له لزمه حج أو عمرة».

وقال في «المبسوط» (٢): «ليس لأحد أن ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إلا بإحرام سواء كان قصده الحج أو القتال أو التجارة».

وجاء في «الكافي» (٣) لابن عبد البرِّ ما نصه: «ولا يجوز لغير المكى أن يدخل مكة حلالاً وأقل ما عليه في دخولها عمرة».

وذكر النووي في «المجموع» (٤) تصحيح بعض الشافعية لوجوب الإحرام.

وفي «الإنصاف» (٥) ذكر المرداوي أن ذلك هو المذهب نص

<sup>.(</sup>٣٠٣/١) (١)

<sup>(</sup>١٦٧/٢) (٢)

<sup>.(</sup>٣٨١/١) (٣)

<sup>·(11/</sup>V) (£)

<sup>.(£</sup>YV/T) (o)

عليه، وعليه أكثر الأصحاب.

#### حجة القول:

- ١ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «لا يدخل أحد مكة إلا عـرماً»، وفي لفظ: «أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يرد من جاوز الميقات غير محرم» (١).
- ٢ أن وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة لإظهار شرف تلك البقعة، وفي هذا المعنى من يريد النسك ومن لا يريد النسك سواء، فليس لأحد ممن يريد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا محرماً (٢).
- ٣ أنه لو نذر الدخول إلى مكة لزمه الإحرام ولو لم يكن واجباً لم
   يجب بنذر الدخول (٣).

#### الراجــح:

بيَّن ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الحج والعمرة إنما تجب مرة واحدة

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب من مربالميقات يريد حجّاً أو عمرة: (۳۰/٥). «مسند الشافعي»، كتاب المناسك، ص١٦٦.

قال الحافظ: حديث ابن عباس إسناده جيد ورُوي مرفوعاً من وجهين ضعيفين وقال الشوكاني: اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس، من تلك الطريق التي ذكرها البيهقي، ولا حجة فيما عداها، ثم عارض ما ظنه موقوفاً بما أخرجه مالك في «الموطأ» أن ابن عمر جاوز الميقات غير عرم، فإن صح ما ادعاه من الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل. «نيل الأوطار»: (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط»: (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «المغنى»: (٥/٧٧).

ولو وجب على كل داخل الحج والعمرة لوجب أكثر من مرة. وهذا ما لم يقل به أحد.

وقد كان المسلمون في عصره ـ صلى الله عليه وسلم ـ يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالإحرام،

لذلك \_ فإن استصحاب البراءة الأصلية في هذه المسألة أولى إلى أن يقوم دليل ينقل عنها.

وإذا ثبت ذلك فإن من سافر غير قاصد النسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فله أن يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».

الفرع الثاني: من كان يريد مكة أو الحرم لقتال أو حاجة متكررة.

من تجاوز الميقات لقتال مباح، أو خوف، أو حاجة متكررة، كصاحب البريد، وسيارات الأجرة، والمترددين لنقل الفاكهة والخضروات ونحوها، ومن يشتغل بالصيد أو الاحتشاش، أو الاحتطاب، أو كانت له قرية يتكرر دخوله وخروجه إليها، فكل هؤلاء ونحوهم يجوز لهم مجاوزة الميقات بدون إحرام، وبذلك قال الجمهور من أهل العلم ـ رحمهم الله ـ .

قال الخرشي (١): «من تردد إلى مكة كالمتسببين بالفواكه

<sup>(</sup>١) في «شرحه على مختصر خليل»: (٣٠٤/٢). وانظر «الكافي» لابن عبد البر: (٣٨١/١).

والطعام والحطب، أو عاد لمكة من قريب بعد أن خرج منها لا يريد العود لأمر عاقه عن السفر، أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيها كثيراً فإنه لا إحرام عليه ولا دم».

وجاء في «المجموع» (١): «أما من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم، فإن قلنا فيمن لايتكرر: لايلزمه فهذا أولى وإلا فطريقان: المذهب أنه لايلزمه وبه قطع كثيرون».

وقال النووي أيضاً (٢): «ذكر المصنف وجميع الأصحاب هنا أنه يجوز دخوله مكة للقتال بغير إحرام، قالوا: وصورة ذلك أن يلتجيء إليها طائفة من الكفار أهل الحرب والعياذ بالله أو طائفة من البغاة أو قطاع الطريق ونحوهم، وقطع الأصحاب هنا بجواز قتالهم، وهو الصواب المشهور».

وجاء في «الإقناع» (٣): «ولا يجوز لمن أراد دخول الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات بغير إحرام ... إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة».

#### حجة القول:

١ ما رواه جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
 دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» (٤).

<sup>(11/</sup>v) (1)

<sup>(</sup>٢) في «المجموع»: (٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) (٧/٧١)، وانظر «كشاف القناع»: (٤٠٢/٢)، «الإنصاف»: (٣٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم»، کتاب الحج، باب دخول مکة بغیر إحرام: (۹۹۰/۲).

وعـن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النَّبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر (١)».

٢ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «لا يدخل احد مكه
 بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها» (٣).

٣ ـ أن إيجاب الإحرام على من يتكرر دخوله يفضي إلى أن يكون جميع زمانه محرماً، ولو وجب ذلك لأدى إلى الحرج والمشقة، وذلك منفى شرعاً.

٤ ـ القياس على تحية المسجد حيث تسقط عن قيمه للمشقة (٤).

## • القول الثاني:

لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، و مذلك قال الحنفية.

قال في «بدائع الصنائع» (٥): «... وكذلك لو أراد بمجاوزة

<sup>(</sup>١) المغفر: درع يلبس على الرأس. «القاموس المحيط»: (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري»، کتاب جزاء الصید، باب دخول الحرم ومکة بغیر إحرام: (۹۰/۲)، «صحیح مسلم»، کتاب الحج، باب جواز دخول مکة بغیر إحرام: (۹۰۰۲).

 <sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» في الحج، باب من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم:
 (٥٢/٤).

قال الشوكاني: في إسناده طلحة بن عمرو وفيه ضعف. انظر «نيل الأوطار»: (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «كشاف القناع»: (٤٠٣/٢).

<sup>.(171/7) (0)</sup> 

هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجوزها إلا محرماً, سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج والعمرة، أو التجارة، أو حاجة أخرى عندنا».

#### حجة القول:

- ١ ما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار» (١).
- ٢ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «لا يدخل أحد مكة إلا عجرماً» (٢).
- ٣ أن هذه بقعة شريفة لها قدر وخطر عند الله تعالى فالدخول فيها يقتضي إلزام عبادة إظهار لشرفها على سائر البقاع، وأهل مكة بسكناهم فيها جعلوا معظمين لها بقيامهم بعمارتهم وسدانتها وحفظها لذلك أبيح لهم السكنى من غير إحرام (٣).

#### • الراجـح:

سيق في المبحث المتقدم ترجيح عدم لزوم الإحرام لمن جاوز الميقات مبتغياً مكة للزيارة أو التجارة أو نحوهما مما لا يتكرر، وإذا ترجح ذلك فمن باب أولى ترجيح جواز المجاوزة بدون إحرام لمن تكرر دخوله للمشقة الحاصلة بتكرر الإحرام، مما يتنافى مع قواعد

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»، كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر جزاء الصيد: (٤٦/٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر «بدائع الصنائع»: (١٦٤/٢).

الشريعة الداعية إلى نفي الضرر والحرج.

## • المطلب الثالث: مجاوزة الميقات لمن لا يكلف الحج.

إذا تجاوز الميقات رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم أرادوا الإحرام بعد أن عتق الرقيق وأسلم الكافر وكلف غير المكلف فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم. وهذا مقتضى ما عليه المالكية والحنابلة في الصحيح من الروايتين.

قال الخرشي (١): «... أو أرادها إلا أنه ممن لا يخاطب بالحج أو ممن لا يصح منه كعبد وجارية وصبي ومجنون ومغمى عليه وكافر فلا إحرام عليه في هذه ولا دم لمجاوزة الميقات حلالاً، وإن أحرم واحد منهم بفرض أو نفل بعد المجاوزة حلالاً بأن بدا له الدخول لمكة بعد مجاوزة الميقات أو أذن للعبد أو الصبي أو عتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الحج عليهم».

وجاء في «كشاف القناع» ((٢): «لو تجاوزه أي الميقات، رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم الإحرام إن عتق الرقيق وأسلم الكافر وكلف غير المكلف أحرموا من موضعهم ... ولا دم عليهم».

#### o حجة القول:

أن هؤلاء قد أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه

<sup>(</sup>۱) في «شرحه على مختصر خليل»: (۳۰٤/۲).

<sup>(1) (1/4.3).</sup> 

فلا يتحقق منهم تأخير الإحرام الواجب لأنه إنما لزمهم الإحرام عند الإسلام والبلوغ وعند ذلك هم في مكة وميقات إحرام الحج في حق من هو بمكة الحرم وقد أحرموا منه فلا دم عليهم لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام.

## • القول الثانى:

التفريق بين العبد وغيره فيلزم العبد الدم إذا أحرم بعد المجاوزة و بذلك قال الحنفية.(١)

قالوا: على العبد الدم إذا عتق لترك الوقت لأنه مخاطب فيتحقق منه السبب الموجب للدم وهو تأخير الإحرام بالحج من ميقاته.

#### • القول الثالث:

لزوم الدم على الجميع بالإحرام بعد المجاوزة، وبذلك قال الشافعية (٢).

حجة القول أنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام وأحرموا دونه.

#### الراجــح:

لعل الأرجح في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ التفريق بين الصبي والعبد والكافر والمجنون. فيجب الدم على الصبي والعبد دون الكافر والمجنون.

يعضد الترجيح: صحة الإحرام من الصبي والعبد من الميقات بخلاف الكافر والمجنون.

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط»: (۱۷۳/٤). (۲) انظر «المجموع»: (۲۰۸/۷)، «المهذب»: (۲۰۸/۷).

# الفصل الثاني ميقات مَن منزله بن مكة والمواقيت

من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه $^{(1)}$ .

والأصل في ذلك: ما تقدم من قوله -صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».

وفي لفظ: «فمن كان دونهنَّ فمهلّه من أهله» (٢).

وإذا تقرر ذلك فإنه إذا كان في قرية بين مكة والميقات فالأفضل أن يحرم من الطرف الأبعد منها إلى مكة فإن أحرم من الطرف الأدنى إلى مكة جاز ولا دم عليه بلا خلاف.

وإذا كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة.

فإن كبان في برية ساكناً منفرداً بين مكة والميقات أحرم من منزله لايفارقه غير محرم.

<sup>(</sup>١) قال النووي: بلا خلاف، وحكى ابن حجر الاتفاق في ذلك، وقال الموفق: إنه قول أكثر أهل العلم.

انظر «المجموع»: (۲۰۳/۷)، «فتح الباري»: (۳۸٦/۳)، «المغني»: (۹۲/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث ص١٥.

ولو كان مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات فأحرم منه جاز ولا دم عمليه كالمكي إذا لم يحرم من مكة وخرج إلى الميقات فأحرم منه جاز ولا دم عليه.

وإذا كان منزله الحل فإحرامه منه للحج والعمرة معاً، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم كالمكي، وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء كالمكي (١).

<sup>(</sup>۱) انظر «بدائع الصنائع»: (۱۲٦/۲)، «المبسوط»: (۱۹۸/٤)، «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (۳۸۲/۳)، «المغني»: خليل»: (۳۸۲/۳)، «المغني»: (۳/۳۶).

# الفصل الثالث الميقات المكانى لأهل مكة

## وفيه المباحث التالية:

- المبحث الأول: المراد بأهل مكة.
- 🗖 المبحث الثاني: ميقات أهل مكة للعمرة.
- □ المبحث الثالث: ميقات من جاوز الميقات ثم أراد النسك مرة أخرى.
  - المبحث الرابع: ميقات أهل مكة للحج.

## المبحث الأول:

## المراد بأهل مكة

أهل مكة: من كان بها، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان بكة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر «المغنى»: (۵۹،۵).

## □ المبحث الثانى:

## ميقات أهل مكة للعمرة

وفيه المطالب التالية:

- المطلب الأول: الأصل في توقيت الحل للمعتمر من أهل مكة.
  - المطلب الثاني: أفضل الحل للإحرام بالعمرة.
  - المطلب الثالث: ميقات المقيم بمكة إذا كان قارناً.
  - المطلب الرابع: إحرام المكي من مكة إذا أراد العمرة.
  - المطلب الأول: الأصل في توقيت الحل للمعتمر من أهل مكة.

من كان من أهل مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل.

قال الموفق <sup>(١)</sup>: لا نعلم في هذا خلافاً.

وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك.

والأصل في ذلك: ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) ـ رضي الله

<sup>(</sup>١) في «المغني»: (ه/٩٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يكنى: أبا محمد، وقيل: أبو عبد الله، وهو شقيق عائـشة ـ رضي الله عنـها ـ، أسلم يوم الفتح، روى عنه أبناؤه وغيرهم. توفي سنة

عنه - أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة و يعمرها من التنعيم» (١).

وأيضاً ما يأتي من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ اعتمر من الجعرانة.

## • المطلب الثاني: أفضل الحل للإحرام بالعمرة.

اتفق العلماء (٢) - رحمهم الله على أن المقيم في مكة يحرم بالعمرة من الحل، واتفقوا أيضاً على أنه من أي الحل أحرم جاز، و يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات.

واختلفوا ـ رحمهم الله ـ في أفضل الحل للإحرام بالعمرة.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أفضلية الإحرام من التنعيم (٣).

قال في «بدائع الصنائع» (٤): «والأفضل أن يحرم من

<sup>=</sup> ٤٥هـ، وقيل: سنة ٥٦هـ.

انظر «الاستيعاب»: (۸۳٤/۲)، «تهذيب التهذيب»: (۱٤٦/٦).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم: (٦٠٦/٣)، «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام: (٨٨٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر «بدائع الصنائع»: (۱۹۷/۲)، «المبسوط»: (۱۷۰/٤)، «شرح الخرشي»:
 (۲۰۱/۳)، «المجموع»: (۲۰۰/۷)، «المغني»: (۵۹/۵)، «فتح الباري»: (۱۱۱/۳).

 <sup>(</sup>٣) بفتح التاء وإسكان النون، أقرب أطراف الحل إلى مكة، على ثلاثة أميال منها، سمي
 بذلك لأن على يمينه جبلاً يقال له نعيم، وعلى يساره جبل يقال له: ناعم، والوادي يقال
 له: نعمان.

انظر «القاموس المحيط»: (١٨٢/٤).

<sup>.(</sup>١٦٧/٢) (٤)

التنعيم ».

وجاء في «كشاف القناع» (١): «ومن أي الحل أحرم جاز ومن التنعيم أفضل».

#### o حجة القول:

ما تقدم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

قالوا في الاستدلال: لم ينقل أن أحداً من الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة، وأما اعتماره - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة.

## • القول الثاني:

أفضلية الإحرام من الجعرانة (٢) وبذلك قال المالكية والشافعية.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل (٣): «إذا خرج المعتمر للحل ليحرم بها منه فإن الأولى أن يحرم من الجعرانة».

وقال في «المهذب» (٤): «وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى

<sup>(1) (1/1.3).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) بكسر الجيم وإسكان العين، وقد تكسران مع تشديد الراء: موضع بين مكة والطائف، وهو
 إلى مكة أقرب، وسمي هذا الموضع باسم امرأة كانت تلقب بالجعرانة وهي: ريطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف.

انظر: «النهاية في غريب الحديث»: (٢٧٦/١)، «القرى»: ص٦١٦، «القاموس المحيط»: (٣٩١/١).

<sup>.(</sup>٣٠١/٢) (٣)

 $<sup>.(</sup>Y \cdot \xi/V) \quad (\xi)$ 

الحل والأفضل أن يحرم من الجعرانة».

#### حجة القول:

ما رواه قتادة (١) قال: سألت أنساً ـ رضي الله عنه ـ كم اعتمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة ...»(٢).

قالوا: اعتمار النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجعرانة دليل على أفضلية الإحرام منها.

وأجابوا عن الاستدلال بحديث عائشة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمرها من التنعيم لضيق الوقت عن الخروج إلى أبعد منه، وقد كان خروجها إلى التنعيم عند رحيل الحاج وانصرافهم وواعدها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موضع في الطريق، ويحتمل أيضاً بيان الجواز من أدنى الحل، فالتنعيم أقرب الحل إلى مكة (٣).

<sup>(</sup>١) قتادة بن عامة السدوسي البصري، تابعي إمام ثقة، حجة، من أحفظ أهل زمانه للحديث، وأعلمهم بالقرآن والفقه واللغة والأنساب، قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. ولد سنة ١٦٨هـ وتوفي بواسط سنة ١٦٨هـ.

من مصادره ترجمته: «شذرات الذهب»: (۱۰۳/۱)، «صفوة الصفوة»: (۲۰۹/۳)، «التهذيب»: (۳۰۱/۸)، «طبقات ابن سعد»: (۲۲۹/۷).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» كتاب العمرة باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم: (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «المجموع»: (٣٠٦/٧).

#### • الراجـح:

لعل الأرجع في ذلك ما نص عليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية صالح  $^{(1)}$  والحسن بن محمد  $^{(7)}$  من أن العمرة على قدر تعبها فكلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر  $^{(7)}$ .

وبناء على ذلك يكون التنعيم أفضل من أي جهة أخرى تساويه إلى الحل لامن جهة أبعد منه. وكذلك القول في الجعرانة.

يعضد الترجيح: ما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» (٤).

# • المطلب الثالث: ميقات المقيم بمكة إذا كان قارناً.

إذا أراد القارن المقيم بمكة الإهلال بالحج والعمرة فهل حكمه حكم الحاج في الإحلال من مكة، أو يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل؟

<sup>(</sup>۱) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو الفضل، سمع من أبيه وغيره وروى عنه جماعة. ولد سنة ۲۰۳هـ، وتوفي سنة ۲۶۲هـ.

انظر «طبقات الحنابلة» (۱۷۳/۱)، «شذرات الذهب»: (۱٤٩/٢)، «تاريخ بغداد»: (۱۷۹/۲). ((۲۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، نقل عن الإمام أحمد مسائل. انظر «طبقات الحنابلة»: (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر «الفروع»: (٣/٢٨٠)، «المبدع»: (١٠٩/٣)، «كتاب التعليق» للقاضي: ق٢٢.

<sup>(</sup>٤) «صحيع البخاري»، كتاب العمرة، باب أجر العمرة على قدر النصب: (٣/ ٦١٠).

ذهب جمهور العلماء(١) إلى أن حكم القارن في هذه الحالة حكم الحاج فله أن يهل من مكة بالحج والعمرة.

#### حجة القول:

قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مکة» <sup>(۲)</sup>.

قالوا: إن هذا يشمل القارن، فقد قال المحب الطبرى (٣): لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

وذهب المالكية (١) إلى وجوب خروجه إلى أدنى الحل.

وجه القول: أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعى عند من يقول بذلك، وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف، فلو أحرم بالقران من مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم بالنسبة إلى العمرة.

#### • الراجــح:

لعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح ـ والله أعلم ـ ويجاب عما احتج به المالكية، بأن المقصود من الحروج إلى الحل في حق المعتمر

انظر «فتح الباري»: (٣٨٧/٣)، «نيل الأوطار»: (٢٩٦/٤). (1)

تقدم تخریجه ص۱۵. **(Y)** 

انظر «فتح الباري»: (٣٨٧/٣). (٣)

انظر «شرح الخرشي على محتصر حليل»: (٣٠١/٢). (1)

أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافداً عليه، وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك.

# • المطلب الرابع: إحرام المكى من مكة إذا أراد العمرة.

كل من كان ميقاته للعمرة من الحل إذا خالف وأحرم بها من الحرم أو من جوف مكة انعقد إحرامه بلا خلاف (١)، ثم له حالان:

أحدهما: أن يخرج إلى الحل ثم يدخل مكة فيطوف و يسعى ويحلق فيعتد بذلك وتتم عمرته و يلزمه دم لأنه أحرم بها دون ميقاتها (٢).

الحال الثاني: ألا يخرج إلى الحل حتى يتمم أفعال عمرته، فهل يجزئه ذلك وتصح عمرته؟

في ذلك قولان للعلماء:

# القول الأول:

يجزئه ذلك وعمرته صحيحة ويلزمه دم لمجاوزة الميقات، وبذلك قال الحنفية (٢) والشافعية في الصحيح من القولين (١) والحنابلة في

<sup>(</sup>۱) حكاه النووي في «المجموع»: (۲۰۹/۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر «المبسوط»: (۱۷۱/۶)، «شرح الخرشي على مختصر خليل»: (۳۰۲/۲)، «المجموع»: (۲۰۹/۷)، «المغني»: (۵/۲۰)، «المغني»: (۵/۲۰)، «المغني»: (۵/۱۲)، «کشاف القناع»: (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط»: (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «المجموع»: (٢٠٩/٧).

الصحيح من الروايتين (١).

وجه القول: أنه قد أتى بأركان العمرة وإنما أخل بالإحرام من الميقات، فهو كما لو أتى بأركان الحج وأخل بالإحرام من الميقات، فعلى هذا قد تمت عمرته و يلزمه دم لترك الإحرام بها من الميقات.

## • القول الثانى:

عدم الصحة فيشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم كما يجمع الحاج في حجه بين الحل والحرم، وبذلك قال المالكية (٢)، والحنابلة في الرواية الثانية (٤).

وجه القول: أن ذلك نسك فكان من شرطه الجمع فيه بين الحل والحرم كالحج.

# • الراجـح:

سبق بيان لزوم الدم على مجاوز الميقات إلى مكة يريد الحج والعمرة إذا لم يحرم من الميقات وهذا محل اتفاق بين العلماء ـ رحمهم الله ـ والقياس يقتضي ترجيح القول الأول هنا لأن المقيم بمكة قد أتى بأركان العمرة وإنما أخل بالميقات فكان الواجب عليه دماً مع بقاء عمرته صحيحة مجزئه.

<sup>(</sup>۱) انظر «کشاف القناع»: (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح الخرشي»: (۳۰۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «المجموع»: (٧/٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «المغنى»: (٥/٦٢)، «الإنصاف»: (٣٦٦٣).

و بناءً على ذلك فإنه لو وطيء بعد الحلق لا شيء عليه لأن ذلك بعد التحلل.

وعلى القول الثاني إذا وطيء بعد الحلاق معتقداً أنه قد تحلل منها أفسدها ولزمه للوطء دم وعليه المضي في فاسدها، بأن يخرج إلى الحل ثم يعود فيطوف و يسعى ويحلق وقد تحلل منها، وعليه قضاؤها يحرم به من الحل ويجزئه هذا القضاء عن التي أفسدها (١).

<sup>(</sup>۱) انظر «المجموع»: (۲۰۹/۷)، «المغني»: (۲۲/۵).

#### المبحث الثالث:

# ميقات من جاوز الميقات ثم أراد النسك مرة أخرى

من دخل إلى مكة معتمراً عن نفسه ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى أو دخل معتمراً عن غيره ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى عن ذلك الغير فله في هذه الحالات أن يعتمر مراراً من أدنى الحل ولا دم عليه.

وكذلك إن اعتمر عن غيره فله أن يحرم بالحج عن ذلك الغير من مكة ولا دم عليه كما لو كان الحج والعمرة جميعاً عن نفسه، لأن الواجب أن يحرم بالأنساك من مواقيتها المشروعة فمتى أحرم بها دونها لزمه دم، فإذا اتفق النسكان عن واحد فالإحرام بالأول من الميقات حجّاً أو عمرة يقع له، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج من مكة، وبالعمرة من أدنى الحل فقد فعل المشروع، فتلك المواقيت هي المشروعة في حقه، لأن ما بعد النسك الأول يكون كالتبع له فلذلك لم يلزمه دم.

أما إذا كان النسكان عن اثنين مثل إن حج عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن نفسه، أو أن يعتمر عن نفسه، أو اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات فإن أحرم دونه لزمه دم. وبذلك قال طائفة من أهل

العلم (١) منهم الإمام مالك و بعض الشافعية.

وجه القول: أن الإحرام من الميقات بالنسك الأول يحصل لمن ذلك النسك له، فلو جوزنا أن يفعل نسكاً آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق هذا الثاني أدى إلى أن يحرم به دون ميقاته، وذلك لا يجوز، فإذا خالف وفعل لزم الدم لإحرامه بالنسك دون ميقاته المشروع في حقه.

## • القول الثاني:

عدم لزوم الخروج إلى الميقات (٢). وبه قال أكثر الحنابلة.

وجه القول: أن كل من كان بمكة فهو كالقاطن بها، وهذا حاصل بمكة حلالاً فهو كالمقيم بمكة.

ولعل هذا القول هو الأرجح ـ والله أعلم ـ فعموم الخبر دلَّ على أن من كان بمكة فهي مهلّه للحج والعمرة. وهذا أقام بمكة على وجه مباح فأشبه المكي.

وقد رجح هذا القول الموفق ابن قدامة وأجاب عما استدل به للقول الأول بأجوبة منها:

- ١ أنه لايلزم أن يكون مريداً للنسك عن نفسه حال مجاوزة
   الميقات فإنه قد يبدو له بعد ذلك.
- ٢ أنه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات للزم المتمتع والمفرد
   لأنهما تجاوزا الميقات مريدين لغير النسك الذي أحرما به.

<sup>(</sup>۱) انظر «المدونة»: (۲۹٤/۱)، «المجموع»: (۱/ ۱۸۰)، «الكافي»: (۲۸۸/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر «المغني»: (٦١/٥)، «الإنصاف»: (٣/٢٦)، «الشرح الكبير»: (٦٠٦/٢)، =

#### المبحث الرابع:

# ميقات أهل مكة للحج

وفيه المطالب التالية :

- المطلب الأول: الإحرام من نفس مكة.
- المطلب الثاني: الإحرام بالحج من الحرم خارج مكة.
- المطلب الثالث: إحرام المكي من الحل إذا أراد الحج.
  - المطلب الأول: الإحرام من نفس مكة.

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن من كان بمكة مقيماً بها أو غير مقيم فهي ميقاته للحج من أي موضع منها.

قال الموفق (١): لا نعلم في هذا خلافاً.

والأصل في ذلك: ما تقدم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وجاء فيه «حتى أهل مكة يهلون من مكة» (٢).

• المطلب الثاني: الإحرام بالحج من الحرم خارج مكة.

اتضح في المبحث السابق اتفاق العلماء على جواز الإحرام بالحج من كل موضع في مكة.

<sup>= «</sup>المبدع»: (۳/۱۱۰).

<sup>(</sup>۱) في «المغني»: (۹/۱ه). (۲) انظر تخريج الحديث ص١٥.

واختلف العلماء - رحمهم الله - في الإحرام بالحج من الحرم خارج مكة على قولين:

## • القول الأول:

أن الحرم ومكة سواء فيجوز أن يحرم بالحج من الحرم كما يجوز من مكة.

و بذلك قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في الصحيح من الروايتين.

قال في «المبسوط» (١): «وقت أهل مكة للإحرام بالحج الحرم».

وقال في «نهاية المحتاج» (٢): «والميقات المكاني للحج ولو بقران في حق من بمكة وإن لم يكن من أهلها نفس مكة ... وقيل: كل الحرم».

وجاء في «الإنصاف» (٣): «يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب».

## حجة القول:

ما رواه جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: «قدمنا مع النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا

<sup>.(\\\-(\)</sup> 

<sup>.(</sup>Yo·/T) (Y)

<sup>(41/4) (4)</sup> 

#### بالحج».

وفي لفظ: «أمرنا رسول الله \_صلى الله عليه وسلم ـ كما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» (١).

## • القول الثاني:

أن الإحرام يكون من داخل أبنية مكة وعليه لو فارق البنيان وأحرم في الحرم أساء وعليه دم. و بذلك قال الشافعية في الصحيح من القولين والحنابلة في إحدى الروايتين (٢).

قال النووي (٣): «المقيم بمكة مكيّاً كان أو غيره وفي ميقات الحج في حقه وجهان: أصحهما نفس مكة وهو ما كان داخلاً منها».

### حجة القول:

ما تقدم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وجاء فيه «حتى أهل مكة يهلون من مكة» (٤).

## • الراجـح:

جواز الإحرام من مكة والحرم على السواء هو الأولى ـ والله أعلم ـ ويجاب عن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بأن قوله ـ صلى الله

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها: (۱۸۷/۲)، «صحيح مسلم»، في الحج، باب بيان وجوه الإحرام: (۸۱۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإنصاف»: (٤٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) في «المجموع»: (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص١٥.

عليه وسلم - «حتى أهل مكة يهلون من مكة» محمول على أنه أريد بمكة الحرم كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ... (١)».

وإذا ثبت جواز الإحرام من الحرم فإنه من أي الحرم أحرم بالحج جاز لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل.

• المطلب الثالث: إحرام المكي من الحل إذا أراد الحج.

إحرام المكي بالحج من الحل لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يحرم المكي بالحج من الحل من جهة غير جهة الموقف ثم يدخل الحرم كأن يحرم من التنعيم مثلاً أو من جدة ثم يدخل إلى مكة، فحكم هذا حكم من أحرم من الميقات ولاشيء عليه، وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت، وقد تقدم جواز الإحرام قبل الميقات إلا أنه خلاف الأولى (٢).

الحال الثاني: أن يحرم من الحل الذي يلي الموقف بأن يخرج إلى عرفة فيحرم من الحل في طريقه فهل يجب عليه الدم في هذه الحالة؟ قولان للعلماء:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»، كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم (٤٦/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر «المغني»: (۹۲/۰)، «تحرير المقرر شرح المحرر»: (۱/ق۱۹۱)، «الشرح الكبير»: (۲۱۳/۳).

#### • القول الأول:

وجوب الدم في هذه الحالة و بذلك قال الحنفية (1) والشافعية (1) والخنابلة في إحدى الروايتين (1).

#### حجة القول:

أنه جاوز ميقاته محلاً وأحرم دونه، ولأنه لم يجمع بين الحل والحرم.

#### • القول الثاني:

عدم وجوب الدم، و بذلك قال المالكية (١) والحنابلة في الصحيح من الروايتين (٥).

#### ٥ حجة القول:

أن الإحرام في الأصل إنما وجب لدخول الحرم، أما للخروج إلى الحل فلا، فإذا خرج أهل مكة لم يجب عليهم إحرام لخروجهم إلى عرفات بخلاف ما إذا رجعوا، ولأن قطع المسافة بالخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه، ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم.

<sup>(</sup>١) انظر «البحر الرائق»: (٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «المجموع»: (۱۹٦/۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «المغنى»: (٦٢/٢)، «الإنصاف»: (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «المدونة»: (٣٠٢/١)، «شرح الحرشي»: (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>ه) انظر «الإنصاف»: (۲۲/۳)، «كشاف القناع»: (٤٠٢/٢)، «شرح منتهى الإرادات (١/٢).

ولأن الاعتبار في بعد الميقات وقربه ليس إلا إلى مكة، فإن من جاوز الميقات فأخذ عرضاً من غير أن يقرب من مكة ولم يحرم لا شيء عليه ومن جاوزه إلى جهتها فهو مجاوز قد سبق حكمه.

فكلما هو من جهتها فهو قريب وما هو من غير جهتها فهو بعيد منها إلى الحل متباعد عنها، فهو كمن تباعد عن منزله ممن هو بين مكة والميقات إلى جهة الميقات فأحرم وهذا لاشيء عليه فكذلك في هذه المسألة.

## • الراجـح:

عدم وجوب الدم في هذه المسألة هو الأولى ـ والله أعلم ـ لأن المقصود الجمع في الإحرام بين الحل والحرم، وهذا يحصل بعد التعريف، لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقاتاً لم يجز الخروج منها إلا بالإحرام، وقد دلَّت السنة على جواز الخروج منها بغير إحرام، وجواز الإحرام من البطحاء.

# الفصل الرابع ميقات من سلك طريقاً لا ميقات فيه

من سلك طريقاً لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فيجتهد ويحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه، و يستحب أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاذى الميقات أو فوقه.

والأصل في ذلك: ما تقدم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لما فُتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرناً شق علينا، قال: انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق» (١).

وإذا لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد، يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لاشك فيه، ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك، فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٢٣.

وإذا تساوى الميقاتان قرباً منه فإنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه لأنه أحوط.

أما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فيلزمه الإحرام على مرحلتين (١) من مكة، لأنه أقل المواقيت (٢).

<sup>(</sup>١) انظرتحديد المرحلة ص٩١.

<sup>(</sup>۲) انظر «حاشیة رد المحتار»: (۱۰٤/۲)، «الکافی» لابن عبد البر: (۳۸۰/۱)، «المجموع»: (۱۹۹/۷)، «کشاف القناع»: (۱۹۹/۷)، «کشاف القناع»: (۲۰۲/۲)، «کشاف القناع»: (۳۹۰/۳).

# الفصل الخامس حكم الإحرام من جدّه

تقرر في المباحث السابقة أن المواقيت المكانية المحددة في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هي مواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.

وتقرر أيضاً أن الواجب عليهم أن يحرموا عند محاذاة أقرب المواقيت إليهم -إذا سلكوا طريقاً لا ميقات فيه - جوّاً أو برّاً أو بحراً فإذا اشتبه عليهم ذلك وجب عليهم الاحتياط والإحرام قبل ذلك بوقت يغلب على ظنّهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام.

وقد نص العلماء - رحمهم الله على جميع ما تقدم ذكره (۱) واحتجوا لذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على توقيت المواقيت للحج والعمرة، واحتجوا كذلك بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قال له أهل العراق: «إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم - رضي الله عنه -: «انظروا حذوها من طريقكم» (۲).

<sup>(</sup>۱) انظر «حاشية رد المحتار»: (۲/۵)، «شرح الخرشي على المختصر»: (۳۰۳/۲)، «الإنصاف»: (۲۷/۳). «المجموع»: (۱۹۹/۷)، «الإنصاف»: (۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٢٣.

استدل العلماء بهذا الأثر على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها عيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، و يلملم يمانية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية، والجحفة غربية فهي مقابلة لها تقريباً، وذات عرق تحاذي قرناً.

وبناء على ما تقدم فإنه ليس للحاج أو المعتمر القادم عن طريق الجو أو البحر أن يؤخر إحرامه إلى جدة (١)، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها النَّبيُّ على الله عليه وسلم.

فلوركب إنسان طائرة من الرياض مثلاً قاصداً مكة لأداء النسك فميقاته الشرعي قرن المعروف بالسيل، وحيث إنه لا يتمكن من النزول بالطائرة في الميقات المذكور، وقصد جدة لينزل في مطارها فإن الواجب عليه والحالة هذه أن ينوي الإحرام في الطائرة إذا أتى على الميقات المذكور أو على ما يحاذيه، فإذا نزل بجدة محرماً قصد مكة لأداء النسك، ولا يجوز له ترك الإحرام إذا أتى على الميقات أو ما يحاذاه بقصد الإحرام من جدة لأن الإحرام من الميقات أو ما يحاذيه واجب وتجاوزه بغير إحرام محرم وفيه دم.

<sup>(</sup>۱) وبذلك صدرت الفتوى رقم ۲۰۳۰ وتاريخ ۹۸/۷/۱۹هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونصها: «على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم، ولا شك أن جدة داخل المواقيت فمن أخر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي فيتعين عليه دم وهو جذع ضأن أو ثني من المعز أو سبع بدنة لما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنه من عنه من المعز أو نسيه فليهرق دماً »، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ومثل ذلك القادم من الناحية الشمالية أو الناحية الجنوبية لأنه يمر بالميقات أو يحاذيه.

أما القادم من السودان مثلاً من غير أن يمر برابغ أو يلملم لأنهما أمامه، فقد ذكر بعض أهل العلم (١) أنه يحرم من جدة لأنه وصل إلى جدة قبل محاذاة أي من المواقيت ولأن جدة على مرحلتين (٢) من مكة وذلك أقل المواقيت.

و بناء على ما تقرر في المباحث السابقة فإن من قصد جدة وليس في نيئه الحج والعمرة وإنما جاء للإقامة أو العمل أو التجارة ثم نوى الحج أو العمرة بعد مكثه وإقامته فيها فإن له أن يحرم منها وحكمه في ذلك حكم أهلها .

<sup>(</sup>۱) نص العلماء على أن من لم يحاذ ميقاتاً من المواقيت الخمسة فعليه أن يحرم على بعد مرحلتين من مكة، ومن المعلوم أن القادم إلى جدة عن طريق البحر بحيث تكون جدة أمامه لا يمر بأي من المواقيت، فإذا وصل إلى جدة تكون مكة على مرحلتين منه. انظ «حاشية (۱/ ۱۹۹۸) «المحمد» (۱/ ۱۹۹۷) «المحمد» (۱/ ۱۹۹۷) «كشاف القناء»:

انظر «حاشية رد المحتار»: (۲/۱۰۱)، «المجموع»غ (۱۹۹/۷)، «كشاف القناع»: (۲/۲۸)، «مفيد الأنام»: (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) تثنية مرحلة وهي المسافة التي يقطعها السائر في نحويوم أو بين المنزلتين.

والمرحلتان تساوي ثلاثين ميلاً بالميل الهاشمي نسبة إلى هاشم بن عبدمناف بن قصي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قدر أميال البادية و بردها.

والميل بالخطا يساوي أربعة آلاف خطوة، وبالأقدام اثنا عشر ألف قدم. وبالأمتار يساوي ١٨٤٨ متراً طولياً.

و باعتبار أن الكيلومتريساوي ألف مترفإن المرحلتين تساوي 11وه كيلومتر انـظـر فـيـمـا تقدم: «المعجم الوسيط»: (٣٣٥/١)، «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان»: ص٧٧، و«حاشية ابن قاسم على الروض المربع»: ص٣٩٥.

# ■ فهرس الموضوعات ■

| الصفحا | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳      | <ul> <li>المقدمة</li> </ul>                                                     |
| ٠ ٢    | <ul> <li>خطة البحث</li> </ul>                                                   |
| ٩      | ● التمهيد                                                                       |
| ٩      | ● تعريف المواقيت                                                                |
| ٩      | ● تعریف الحج                                                                    |
| 11     | ● تعريف العمرة                                                                  |
| ١٢     | • المراد بالمكانية                                                              |
| ١٤     | • الباب الأول: الأصل الشرعي للمواقيت المكانية                                   |
| ١٠     | • الفصل الأول: ما أجمع على ثبوته نصّاً                                          |
| 11     | • الفصل الثاني: هل ثبت تحديد ذات عرق نصّاً أو اجتهاداً                          |
| ۲٤     | • الباب الثاني: تحديد المواقيت وبيانها                                          |
| Υ•     | • الميقات الأول: ذو الحليفة                                                     |
| Y7     | <ul> <li>الميقات الثاني: الجحفة</li> <li>الميقات الثالث: قرن المنازل</li> </ul> |
| ۲۷     | • الميقات الرابع: يلملم                                                         |
| ٣٠     | • الميقات الخامس: ذات عرق                                                       |
| ٣١     | • الباب الثالث: الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية                             |
| ٣٢     | • الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالأفقي                                         |
| ٤١     | • المبحث الأول: حكم الإحرام قبل الميقات                                         |
| ٤١     | • المبحث الثاني: حكم الإحرام بعد مجاوزة الميقات                                 |
| ٤١     | <ul> <li>المطلب الأول: مجاوزة الميقات لمن يريد النسك</li> </ul>                 |
| ٤١     | <ul> <li>المسألة الأولى: حكم مجاوزة الميقات</li> </ul>                          |
| ٤٧     | <ul> <li>المسألة الثانية: حكم رجوع من استقر عليه الدم إلى الميقات</li> </ul>    |

| ٤٧          | • المسألة الثالثة: هل يسقط دم المجاوزة بفساد النسك؟                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩          | <ul> <li>المسألة الرابعة: مجاوزة الميقات لمن في طريقه ميقات آخر</li> </ul> |
| ٥٢          | • المسألة الخامسة: هل يسقط الدم إذا أحرم بأحد النسكين من الميقات           |
| ٥٢          | <ul> <li>المطلب الثاني: مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك</li> </ul>        |
| ٥٣          | <ul> <li>المسألة الأولى: مجاوزة الميقات لمن لا يريد دخول الحرم</li> </ul>  |
| ۲٥          | • المسألة الثانية: مجاوزة الميقات لمن يريد الحرم أو مكة                    |
| 70          | • الفرع الأول: من كان يريد مكة للتجارة أو الزيارة                          |
| ٠,          | • الفرع الثاني: من كان يريد مكة لقتال أو حاجة متكررة                       |
| ٦٤          | • المطلب الثالث: مجاوزة الميقات لمن لا يكلف الحج                           |
| 77          | • الفصل الثاني: ميقات من منزله بين مكة والمواقيت                           |
| ۸۲          | <ul> <li>الفصل الثالث: المقات المكاني لأهل مكة</li> </ul>                  |
| 79          | • المبحث الأول: المراد بأهل مكةً                                           |
| ٧.          | • المبحث الثاني: ميقات أهل مكة للعمرة                                      |
| ٧٠          | <ul> <li>المطلب الأول: الأصل في توقيت الحل للمعتمر</li></ul>               |
|             | • المطلب الثاني: أفضل الحل للإحرام بالعمرة                                 |
| ٧٤          | • المطلب الثالث: ميقات المقيم مكة إذا كان قارناً                           |
| ٧٦.         | • المطلب الرابع: إحرام المكي من مكة إذا أراد العمرة                        |
| ٧٩.         | • المبحث الثالث: ميقات من جاوز الميقات ثم أراد النسك مرة أخرى              |
| ۸١.         | • المبحث الرابع: ميقات أهل مكة للحج                                        |
| ۸١.         | • المطلب الأول: الإحرام من نفس مكة                                         |
|             | • المطلب الثاني: الأحرام بالحج من الحرم خارج مكة                           |
| ۸٤.         | • المطلب الثالث: الإحرام من الخل                                           |
| <b>\V</b> . | • المطلب الرابع: ميقات من سلك طريقاً لا ميقات فيه                          |
| ١٩.         | • الفصل الخامس: حكم الإحرام من جدة                                         |
|             | • الفهارس                                                                  |